

صلک التہ علیہ وسلم

تاليف مِسَلَاحِ الدِّيْنِ مِعُودِ السَّعِيدُ

عائشة عائشة أم حبيبة

زینب اُر سلمہ اُر سلمہ

وَازُالْبَ يَانِ الْعِرْقُ

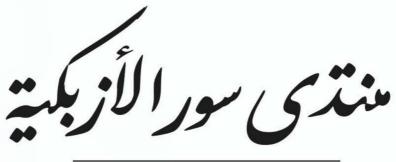

WWW.BOOKS4ALL.NET

# فِي الله عليه وسلم

تَأْلِيُفُ صَِلَاحِ الدِّيْنِ مِحْودِ السَّجِيد

البِيَاشِر دَارُالنِبَيانِ الْعَرَزِي



نِوْخِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ اللهِ اللهُ ال

# جميع حقوق لظبع محفُوطة للنّا سُر

اسم الكتساب: زوجات النبي

اسم المؤلسف : صلاح الدين محمود السعيد

مقاس الكتساب: ۲٤x ۱۷

عبد الصفحسات : ٢٩٦ صفحة

عدد الأجسزاء : جزء واحد

رقم الإيسسناع ٢٢٦٠١ / ٢٠٠٦مر



وَارُالْبَ يَانِ الْعَزَقِ

الْلُزْهِرُ رِدَنْ الْكُرْكِ ت: ١١٨٠٩٧

## 

### مقدمــــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

(آل عمران: ۱۰۲)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۚ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُضلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الاحذاب: ٧٠، ٧١)٠

### أما بعـــد:

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

### وبعـــد:

فإن موضوع زوجات النبى ﷺ يأخذ مكانه \_ عادة \_ فى الجزء الأخير من كتب السيرة يتحدث الكتاب فيه عن سيرة أمهات المؤمنين باختصار ويتعرضون فى بعض الأحيان للشبهات التى أثارها بعض المستشرقين حولهن: تعددهن وبعض الأحداث التى مرت فى حياتهن.

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يبين قضية المرأة ودورها فى حياة الرجل والأسرة والمجتمع وفى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن كانت هذه القضية مختلف عليها ففريق يرى أن رسالتها العظمى تكمن فى حسن التبعل وإدارة البيت وتربية الأبناء وإعدادهم للحياة، وفريق يرى أن للمرأة حقوقًا تتجاوز هذا الحد وهى تكافئ

حقوق الرجل إن لم تكن بالنوع، فمن يحسم هذا الخلاف؟ تحسمه النصوص الصحيحة وسيرة أمهات المؤمنين اللواتى نزلت النصوص فى بيوتهن وكن التطبيق العملى لهذه التعاليم... طبقن ذلك تحت سمع وبصر النبى وشدهن وعلمهن وأطلقهن معلمات لنساء ذلك الحيل ومرشدات لأجيال النساء فيما بعد:

نريد أن نبحث عن الحقيقة في سيرتهن وعن العظمة التي اكتسبنها في بيت النبوة فأصبحن المثل الرائد والقدوة المتفردة عبر العصور، إن البحث المستأنى في سيرة أمهات المؤمننين يكشف لنا أن في زواجه على من كل واحدة منهن حكمة، إما تعليمية أو تشريعية أو سياسية أو اجتماعية، ولقد حاولنا أن نتتبع تلك الخيوط ونكشف عنها.

### أولاً الحكمة التعليمية:

وهى أهم تلك الحكم وأبقاها فالحكمة السياسية أو الاجتماعية فى حياة أمهات المؤمنين ربما انتهت بانتهاء أسبابها، أما الحكمة التعليمية فباقية، فهى الموصولة بمنبع العلم الناشرة عرفه فى المجتمع الإسلامى، النافذة إلى كل امرأة وفتاة فى ذلك العصر، الباقية أثرًا يقتدى به فى كل العصور.

تروى السيدة عائشة رضى الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبى على عن غسلها من الحيض فعلمها كيف تغتسل ثم قال لها: خذى فرصة ممسكة (أى قطعة من القطن بها أثر الطيب) فتطهرى بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهرى بها، قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال لها: سبحان الله تطهرى بها!!.

قالت السيدة عائشة: فاجتذبتها من يدها، فقلت: ضعيها في مكان كذا وكذا وتتبعى بها أثر الدم، وصرحت لها بالمكان الذي تضعها فيه.

وفى حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم (زوج أبى طلحة) رضى الله عنهما إلى رسول الله شخفة فقالت له: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ ففال لها النبى رائعة إذا هى رأت الماء].

فقالت أم سلمة رضى الله عنها: لقد فضحت النساء، ويحك أوتحتلم المرأة؟ فأجابها النبى رضي الله عنها ولدها؟].

وكانت المؤمنات يسألنه عن كل ما يعرض لهن على اختلاف درجاتهن فى الحياء حتى كان بعضهن يشكو إليه هجر بعولتهن لهن اشتغالاً بالتعبد أو لغير ذلك، وكان لا بد من تعليمهن وإنصافهن من بعولتهن.

مثل هذه الأسئلة (الخاصة) كانت تحرج النبى ﷺ فتتولى أمهات المؤمنين شرحها وتبيانها.

تقول عائشة رضى الله عنها: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كانت المرأة من هؤلاء تأتى إلى السيدة عائشة رضى الله عنها لتسألها عن بعض أمور الدين وعن أحكام الحيض والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام التي تستحى المرأة عادة من ذكرها كآداب المعاشرة والجماع والزينة وغيرها.

ومن المعروف أن السنة المطهرة ليست قاصرة على أقوال النبي ﷺ بل تشتمل على قوله وفعله وتقريره، وكل هذا من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله ﷺ في المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله فكن أمهات للمؤمنين وزوجات لرسوله الكريم ﷺ(١).

كان الرجال والنساء يرجعون بعده ﷺ إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام الدين ولا سيما الزوجية فمن كان له قرابة منهن كان يسألها دون غيرها.

فكان أكثر الرواة عن السيدة عائشة رضى الله عنها أختها أم كلثوم وأخاها من الرضاعة عوف بن الحارث وابنا أخيها القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبى بكر وحفصة وأسماء بنتى أخيها عبد الرحمن، وعبد الله وعروة ابنا عبد الله بن الزبير من أختها أسماء، وروى عنها غيرهم من أقاربها قمن الصحابة والتابعين وهم كثيرون جدًا.

كذلك كان أكثر الرواة عن السيدة حفصة رضى الله عنها أخاها عبد الله بن عمر وابنه حمزة وزوجه صفية بنت عبيد وأم بشر الأنصارية رضى الله عنهم أجمعين.

وأكثر الرواة عن السيدة ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها أبناء أخواتها ولا سيما أعلمهم وأشهرهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول، محمد على الصابوني ص (١٣ - ١٨).

وأشهر الرواة عن السيدة رملة بنت أبى سفيان ضمى الله عنها ابنتها حبيبة وأخوها معاوية وعنبسة وابنا أخيها وأختها رضى الله عنهم أجمعين.

أما السيدة صفية بنت حيى رضى الله عنها فقد روى عنها ابن أخيها ﷺ.

وهكذا نرى كل واحدة من أمهات المؤمنين قد روى عنها علم الدين كثير من أولى قرباها ومن النساء والرجال الآخرين، وجملة القول: إن أمهات المؤمنين التسع اللائى توفى عنهن رسول الله وكلهن معلمات ومفتيات لنساء أمته ولرجالها مما لم يعلمه عنه غيرهن من أحكام شرعية وآداب زوجية وحكم نبوية (١).

### ثانيًا الحكمة التشريعية:

وأوضح مثال لهذه الحكمة التشريعية زواجه ﷺ من زينب بنت جحش رضى الله عنها، روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن ﴿ آدْعُوهُم لِأَبَاآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللهِ ﴾ (الاحزاب: ٥).

فقال النبى ﷺ: [أنت زيد بن حارثة بن شرحبيل] وقد زوجه الله بابنة عمته (زينب بنت جحش الأسدية) ولم يكن زواجها موفقًا فقد كانت تعامله بشدة، ولم تنس لحظة أنها ذات الحسب والنسب وأنه عبد مملوك قبل أن يتبناه النبى ﷺ، وطلق زيد زينب فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل بدعة التبنى ويعيد الأمور إلى نصابها.

وخشى رسول الله ﷺ السنة المنافقين أن تقول: تزوج محمد امرأة ابنه وفى ذلك ما فيه من حرج شديد، تباطأ النبى ﷺ فى تنفيذ ذلك حتى نزلت الآية ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنهُ فَلَمًّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَرْوَاج أَدْعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ (الاعداب: ٣٧).

كان لا بد من إبطال هذه العادة السيئة وإرجاع الأمور إلى نصابها فكانت حكمة الله أن يتزوج رسول الله من زينب بنت جحش، روى البخارى بسنده أن زينب رضى الله عنها كانت تفخر على أزواج النبى على وتقول: زوجكن أهليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات.

<sup>(</sup>١) حقوق النساء في الإسلام محمد رشيد رضا ص (٦٣ - ٦٥).

ثالثًا: الحكمة الاجتماعية:

وهذه الحكمة تتجلى في أمرين:

الأمر الأول: أنه ﷺ وثق صلاته بالمصاهرة مع أقرب أصحابه إليه، فقد تزوج عائشة بنت أبى بكر ﷺ الذى قال فيه رسول الله: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدًا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة».

وتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب شه فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر على صدقه وإخلاصه وتفانيه في سبيل هذا الدين، وعمر هو بطل الإسلام الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين ورفع به منار الدين، فكان اتصاله على به عن طريق المصاهرة خير مكافأة له على ما قدم في سبيل الإسلام (۱).

وكذلك زوج بناته من عثمان وعلى رضى الله عنهما.

وهكذا وثق رسول الله صلاته الاجتماعية عن طريق المصاهرة بأكرم طبقة من الصحابة وأعظمهم دورًا في خدمة الدعوة.

الأمر الثانى: هو الدور الذى لعبته أمهات المؤمنين فى توعية النساء ورفع مستواهن وحثهن على المطالبة بحقوقهن فكن بحق زعيمات الإصلاح الاجتماعى فى المجتمع المسلم.

كان الناس يترسمون في معاملة أزواجهم ما يفعله النبي وكان رحمه الله المعهن لين الجانب حلو العشرة سهل المقادة كن يراجعنه في كثير من أموره ويرددن عليه حتى صرن قدوة يقتدى بهن بقية النساء، فإذا أنكر زوج حق زوجته في مراجعته احتجت عليه بعمل رسول الله فأسكتته، وما أطرف حديث عمر بن الخطاب يقص فيه ما جرى له معهن ويصف هزيمته وكيف انكسر لهن، على الرغم من شدته، قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فبينا أنا في أمر أنت تمره إذ قالت لى امرأتى: لو صنعت كذا وكذا، فقال لها: وما لك أنت ولما هنا؟ وما تكلفك في أمر أريده؟.

<sup>(</sup>١)شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ﷺ، محمد على الصابوني ص ٢٥.

فقالت لى: عجبًا لك يا بن الخطاب: ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله على رسول الله على حتى يظل يومه غضبان، فآخذ ردائى ثم أخرج مكانى حتى أدخل على حفصة فقلت لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه، فقلت: تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، ثم خرجت حتى أدخل على أم المؤمنين أم سلمة لقرابتى منها فكلمتها فقالت لى: عجبًا لك يا ابن الخطاب: قد دخلت فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه؟ فأخذتنى أخذًا كسرتنى به عن بعض ما كنت أحد فخرجت من عندها (١).

لقد ارتفعت مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي وكانت أمهات المؤمنين رائدات التغيير في ذلك المجتمع قريب العهد من الجاهلية، كانت عائشة رضى الله عنها زعيمة الآخذين بناصر المرأة، والمنافحين عنها بلا منازع وإليها وحدها تتطلع أبصار المستضعفات لما تم لها من المكانة الكبيرة في العلم والأدب والدين حتى تقطعت دون مقامها الأعناق، وكانت أستاذة لمشيخة الصحابة الأجلاء في كثير من أمور العلم والدين.

ولبث الخلفاء الراشدون يرعون منزلتها ويشاورونها ويسألونها المسائل ويرجعون إلى رأيها، وهي واقفة بالمرصاد لكبارهم.

تصحح لهم كلما رأت خطأ فى حديث يحدثون به أو حكم يصدرونه، وقد ألف الزركشي كتابًا قائمًا برأسه على الأمور التي استدركتها عائشة على أعلام الصحابة.

بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو: يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقض رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات (٢).

أما إذا تعلق الأمر بكرامة المرأة ولو من بعيد فيا لهول ما يلقى المخطىء من عنفها، وإذًا لا يقوم لغضب السيدة شيء: دخل عليها رجلان فقالا: إن أبا هريرة يحدث

<sup>(</sup>١) الإسلام والمرأة، سعيد الأفغاني ص (٤٨، ٤٩).

<sup>(</sup>٢) الإجابة لإيراد ما استدركته عانشة على الصحابة، الزركشي (ص ١٢٣).

أن نبى الله كان يقول: (إنما الطيرة في المرأة والدابة وإلدار) فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض وقالت: والذي أنزل القرآن على أبى القاسم ما هكذا كان يقول: إنما قال: (كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدابة والدار) وبلغها عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب) (فقالت عائشة معنفة مصححة: أشبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله يصلى وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله فأنسل من عند رجليه) فيخضع الأصحاب لفتواها ويزيدونها على الزمن إجلالاً.

وإلى السيدة عائشة رضى الله عنها يرجع الفضل الأكبر بعد رسول الله ﷺ فى تقدير الناس المرأة التقدير اللائق حتى ظهر فى كثير من اللائى طمحن إلى اقتفاء أثرها فى الشجاعة الأدبية والجرأة(١).

ولقد أثمرت هذه السياسة فى رفع شأن المرأة حتى آتت أكلها ورأى النساء فى أنفسهن والرجال سواسية حتى اعتددن بأنفسهن الاعتداد كله وحتى قالت عائشة: (إنما النساء شقائق الرجال).

ولم يأل الرسول في بث حكمه الغالية في قلوب الأصحاب وصية بالنساء، كما آنس داعيًا إلى القول.

واستفاضت الأحاديث استفاضة شافية توصى بالمرأة أما وتوصى بها زوجًا وتوصى بها جنسًا (٢).

رابعًا: الحكمة السياسية:

لقد وقفت قريش فى وجه الدين الجديد منذ اليوم الأول الذى أعلن فيه رسول الله دعوته، وكذلك فعلت قبائل العرب، فقد أخذت موقف قريش لما للأخيرة من زعامة أدبية ودينية بين قبائل العرب وكان إصهار النبى إلى بعض البيوتات القرشية أو القبائل العربية الأخرى من الوسائل التى اتخذها النبى الله لكسر حدة الخصومة بينه وبين هذه

<sup>(</sup>١) الإسلام والمرأة، سعيد الأفغاني ص (٤٨ - ٥٢).

<sup>(</sup>٢) الإسلام والمرأة، سعيد الأفغاني ص (٥٣).

القبائل، فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة أصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته.

فقد تزوج رسول الله على من جويرية بنت الحارث سيد بنى الصطلق، وكانت قد أسرت فى الحرب التى دارت بين قومها والمسلمين، فعرض عليها النبى أن يؤدى عنها كتابتها ويتزوجها، ولقد كان زواجًا ميمونًا على عشيرتها، فعندما خرج الخبر إلى الناس قالوا: أصهار رسول الله يسترقون؟ فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق، وعندما علم أبوها بذلك أسلم وأسلم معه قومه.

وكذلك كان زواجه ﷺ من صفية بنت حيى بن أخطب سيدة بنى قريظة فأعتقها وتزوجها.

وكذلك زواجه الله المشركين، فلما بلغ الخبر أبا سفيان زعيم قريش وقائد جيش المشركين، فلما بلغ الخبر أبا سفيان... أقر ذلك الزواج وقال: هو الفحل الذي لا يقدع أنفه، وكان هذا الزواج سببًا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين وسببًا في تأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته.

وفى هذا الكتاب أستعرض سيرة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أزواج النبى ﷺ فهن القدوة والأسوة، هذا وأسأل الله أن ينفعنى والمسلمين به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو أنس صلاح الدين محمود السعيد

### نساء النبى ﷺ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها

أول الناس إسلامًا، وصديقة المؤمنات الطاهرة خديجة رضى الله عنها.

أولى أمهات المؤمنين وواسطة العقد الفريد في نساء أهل البيت النبوى وأم أولاده

كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة رضى الله عنها وأرضاها.

خصمها الله عز وجل بالسلام على لسان جبريل التَيْكُ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب.

سيرتها بهجة المجالس، وأنس المجالس، ورحيق مختوم بالمسك رضى الله عنها. أم المؤمنين

### خديجة بنت خويلد رضى الله عنها

### الطاهرة ويداية مونقة عنها:

من أين نبدأ أيتها السيدة الكريمة؟.

من أين نبدأ أيتها الأم التي لا يداني فضلك فضل؟.

إن سيرتك كلها فضيلة في فضيلة في فضيلة...

إن حياتك من أول يوم عرفت فيه سيدنا رسول الله ﷺ كلها بركة في بركة في بركة، وخير في خير في خير، وعطاء في عطاء...

فالحديث عنك سيدتى بل أمى واسع الآفاق، عميق المدى، ندى العطاء... فيه سُبُحَات مباركات فى بحار أنوار صفائك وسخائك الذى كان قبلة النساء فى هذا المجال...

إن تاريخ النساء في دنيا التاريخ، لم يحفظ في أوراقه أن امرأة من فضليات النساء في دنيا النساء قد فاضت سيرتها بالعطاء والسخاء كما كنت أنت يا أمي..

تناول التاريخ النسوى سير نساء كثيرات، اشتهرت بجانب أو أكثر، ولكنه لم يحدثنا كما حدثنا عنك بأنهن بلغن قمم المكارم في الفضائل كلها كما بلغت أنت، وقد

حفظ التاريخ كثيرًا من فضائلك ولكنه على الرغم من ذاكرته الواسعة لم يستطع أن يحصى تلك الفضائل بين دفتيه...

كنت يا أمى ولا تزالين واسطة العقد فى نساء أهل البيت الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا.

أنت يا أم عنوان كل فضيلة وفضيلة في نساء البيت النبوى الطاهر الذي بارك الله فيه وعليه.

فهل تسمحين أيتها الأم الرءوم أن نتفياً تحت ظلال سيرتك ساعة لكى تكون زادًا لما فى هذه الحباة التى نحياها، ولتكون تلك السيرة جواز مرور إلى مرتبة الفضل، وسدة العطاء؟.

ما أُحَيِلى تلكم الأوقات التي نحياها مع أمنا، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد<sup>(١)</sup> زوج رسول الله راء الخرية الطاهرة، وسيدة نساء العالمين، وقدوة نساء المسلمين!.

إذن، فلنبدأ رحلتنا السعيدة إن شاء الله مع سيرتك المعطار، وفيض غيتك المدرار، ومع وقفات نبيلة كريمة من حياتك، ومن عطائك المستعد من شخصية النبى الرءوف الرحيم حبيبنا محمد ﷺ.

### الطاهرة وأنداء الماضى:

هبط ظلام الليل مرخيًا سدوله على مكة...وخيم على الكون سكون عميق... لكن الحركة لم تتقطع حول البيت العتيق، فقد كان الطائفون بالكعبة يقطعون بالابتهال والدعاء ذلك السكون الرقيق.

مع ثلة الطائفين والطائفات كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها تلوذ بالبيت العتيق يسترها عن عيون رجال قريش هي ونسوة كن معها.

كانت خديجة رضى الله عنها تطوف مع النساء، وتبتهل إلى رب العباد أن يبارك لها في تجارتها... وفي مالها ويلهمها الرشاد.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۰۹ - ۱۱۷) أسد الغابة (۱/ ۷۸ - ۸۵) الإصابة (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٦) الاستيعاب (٤/ ٢٧١ - ٢٨١).

كانت راضية النفس، رضية القلب بما حققته من نجاح فى تجارتها، فقد بانت قافلتها إلى الشام مع قوافل قريش... كانت راضية بما بلغته من شأو فى التجارة، وبما وصلت إليه فى سلطان المال، وفى سلطان الجاه.

ويبدو أن فكرة وقادة قد لمعت فى ذهنها وهى فى طوافها، وبرزت الفكرة فى مخيلتها بشكل واضح، فنقلتها إلى ظلال ماض قريب، إلى ذكريات ما زالت تتداعى حتى أخذت مساحة واسعة فى ذهنها المتوقد، وعقلها الحصيف.

صحيح أنها سعيدة الآن في تجارتها، إلا أن سعادتها في حياتها الزوجية قد اضطربت وتمزقت أكثر من مرة، ولم تعرف إلى قلبها الكبير سبيلاً، بل تعثرت منذ بدايتها.

كان قلب خديجة يهفو إلى حياة زوجية هانئة رفيعة وادعة مؤججة بالعواطف، فيها سمو وبذل وتضحية وكفاح في سبيل تحقيق غاية سامية نبيلة...

تزوجت أبا هالة بن زرارة التميمي، ولما تبلغ الخامسة عشر ربيعًا من عمرها، راحت تسعى ليكون زوجها سيدًا بين سادات الرجال المعدودين في الجاه والشرف والسيادة... ولكن الموت غيبه فأطفأ بريق أحلامها فقد توفى قبل أن يكون شيئًا مذكورًا، وقبل أن يسلك ويغدو رجلاً مشهورًا.

انقضى زمن على موت أبى هالة بن زرارة التميمى، فتقدم لخطبتها أحد أشراف قريش وهو عتيق بن عابدين عبد الله المخزومى، فتزوجته ولكن هذا الزواج لم يدم طويلاً.

أصبحت خديجة بلا زوج مرة أخرى، قبل أن تبلغ الخامسة والعشرين وهكذا انتهت هذه الفترة العصيبة من حياتها، ثم تلاشت ذكرياتها الأليمة ودفنت في أغوار الماضي ودهاليز النسيان.

كانت خديجة رضى الله عنها امرأة عالية الهمة، واسعة الأفق، مفطورة على التدين والنقاء والطهر، حتى عرفت بين أترابها من نساء قريش بـ «الطاهرة» وناهيك بهذه الصفة التى ارتقت بها فجعلتها في سماء السُّبَق إلى ساحة المعالى وذر الفضائل.

اتخذت السيدة خديجة لنفسها طريقًا جادًا بعيدًا عن الأهواء والنوازع والرغبات، ولم تَلْهُ مع النساء اللاهيات، على الرغم من شغف النساء عمومًا باللهو والسهر والترفيه، غير أن هذه المغريات كلها لم تغر خديجة مهما كان نوعها.

كانت السيدة خديجة مشغولة عن الناس، وعن التحدث في أمور هم بالبحث والسؤال عما وراء هذه الحياة، ولعلها كانت تسأل عن الأنبياء والرسل وقد أبعدها هذا التفكير السامي عن لغو الحياة ولهوها، فارتفعت إلى مقام محمود بين نساء مكة جعلها تفوز بلقب سيدة نساء قريش.

كانت خديجة رضى الله عنها تصغى بعض الأحيان إلى أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الأنبياء والمرسلين، وعن الدين، وكانت أحلامها المجنحة كثيرًا ما ترفرف في سماوات عالية من الفضل والفضيلة في وقت لم تكن لتصل إليها أماني أهل عصرها من رجال أو نساء.

غير أنها كانت تشعر بان شيئًا ما يعزز أحلامها، ويزرع الطمأنينة في نفسها الكبيرة المشرقة، ولكنها لم تكن لتدرك جلية هذا السر، ولكنها تحس به، بل تتوقع بحدسها أن حدثًا ما ينتظرها، وكان يساورها شعور بهذا لا يتوقف، وقد ملأ عليها إحساسها وتفكيرها، ولكن متى، وأين، وكيف؟ هذا ما لم تستطع أن تتنبه له، أو تعلم شيئًا عن كنهه، فكيف الطريق إلى هذا السر؟! هكذا كانت السيدة خديجة تحدث نفسها بين حين وآخر.

### الطاهرة ورؤيا نورانية:

فى ليلة غابت نجومها، واحلولك ظلامها، ورق نسميها، جلست خديجة فى بيتها بعد أن طافت بالكعبة ومن ثم دلفت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرضا والابتسام، لم يدر فى ذهنها أى خاطر فى ذلك الوقت، وما أن أسلمت جنبها للرقاد حتى استسلمت لنوم هنى، ورأت فيما يرى النائم شمسًا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر فى دارها وتملأ جوانب الدار نورًا وبهاء ويفيض ذلك النور من جارها ليغمر ما حولها بضياء يبهر النفوس، قبل أن يبهر الأبصار بشدة ضيائه.

قعدت خديجة من نومها، وراحت تدير عينيها فيما حولها في دهش، فإذا بالليل لا يرال يسربل الدنيا بالسواد، ويجثم على الوجود والموجودات، وإذا بالنسيم العليل يجاذب

الليل أطراف الأحاديث، بيد أن ذلك النور الذي بهرها في المنام ما زال مشرقًا في وجدانها ساطعًا في أعماقها، كما تسطع النجوم الزاهرة في وسط السماء الصافية.

مرت لحظات تتبعها لحظات، والنور والإشراق لا يفارقان وجدان خديجة... بعد لحظات تمددت لتعاود رقادها، ولكن الوسن لم يطف بعينيها، بل صحا ذهنها، وخفق قلبها، وأشرق عقلها، وتألق تفكيرها...

أخذت تستعيد من جديد هفهفة ذلك الحلم، وتلك الرؤيا، وهي موزعة النفس بين مشاعر شتى من الأمل والرهبة، والماضى والحاضر، إنه حلم غريب حقًا! جميل حقًا! تساءلت خديجة: «شمس في دارى؟ نور يضيء الدنيا من هذا البيت؟ إن هذا لشيء عجيب!!».

تنفس الصبح وغادر الليل الدنيا مجرر اذيوله، فغادرت خديجة فراشها، ومع بزوغ الشمس، وصفاء الكون، كانت الطاهرة خديجة في طريقها إلى دار ابن عمها ورقة بن نوفل، لعلها تجد عنده تفسير الحلمها البهي في تلك الليلة المباركة الصافية.

دخلت خديحة على ورقة، فألفته كعادته عاكفًا على قراءة صحيفة من الصحف السماوية التي شغف بها، وما أن مس صوتها سمعه حتى رحب بها وقال متعجبًا:

خديجة؟ الطاهرة؟.

قالت: «هي، هي».

قال في دهش: «ما جاء بك الساعة؟».

جلست خدیجة، ثم أخذت تقص علیه ما رأت فی منامها حرفًا حرفًا، ومشهدًا مشهدًا، كأنه يراه بعينه...

كان ورقة يصغى إلى خديجة فى اهتمام جعله ينسى الصحيفة فى يده، وكأن شيئًا ما نبه إحساسه وعقله، وجعله يتابع سماع الحلم إلى النهاية...

انتهت خديجة من كلامها فتهال وجهه بشرا، وارتسمت على شفتيه ابتسامة رضى، وقال لخديجة في هدوء ووقار: «أبشرى يا ابنة العم... لو صجقت رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك وليفيضن منها نور خاتم النبيين...» الله أكبر... ماذا تسمع خديحة؟ وما الذي يقوله ابن العم؟ وَجَمت لحظات... سرت في بدنها قشعريرة، جاشت في صدرها

عواطف مشبوبة زاخرة بالأمل والرحمة والرجاء... تحركت في ذهنها أشياء بدأت تتوضع...

كانت الأشياء بالأمس سرًا، بدأت غيوم من الغموض تنقشع عن تلك الأشياء، لا ريب أن ورقة عنده علم من الكتاب، وعلم عن هذه الأشياء الغامضة التي تنساب إلى صدرها، وتستقر في نفسها ووجدانها.

أفاقت من شرودها الذى دام لحظات وانتبهت إلى ورقة وهو ينظر إليها، فلم تشأ خديجة أن توصد ذلك الباب الذى انفتح على أعظم نبأ تبحث عنه منذ زمن بعيد... شرعت تسأل ورقة عن خاتم النبيين وعن صفته، وعن أحواله، وورقة يجيب فى هدوء العلماء العارفين، كانت خديجة سعيدة تعى ما يقوله ورقة حرفًا حرفًا، وكلمة كلمة، وجملة جملة، وفى عقلها الصافى اختزنت كل المعلومات والمعارف التى ذكرها ورقة عن خاتم النبيين، ورسول رب العالمين.

ظلت خديجة رضى الله اعنها تعيش على رفرف الأمل، وعبير الحلم الذى رأته، فعسى أن تتحقق رؤياها، وتكون مصدر خير للبشرية، ومصدر نور للدنيا، فقد كان قلبها الكبير منبعًا للخيرات أما عقلها فكان يستوعب كل ما حولها من أحداث بشكل يتفق مع حياتها المفعمة بالخير والعطاء والنقاء.

كانت خديجة رضى الله عنها إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش لخطبتها، تقيسه بمقياس الحلم الذى رأته ومقباسه، والتفسير الذى سمعته من ورقة لتسير على أساسه... ولكن إلى الآن لم تنطبق صفات خاتم النبيين على الذين تهافتوا على خطبتها، فكانت تردهم ردًّا جميلاً، وتخبرهم أنها لا تود الزواج، فقد كانت تنظر بفراستها إلى أن القدر الإلهى يدخر لها شيئًا جميلاً لا تدرى ما هو، لكنها تستشعر أن منه ما يدخل الطمأنينة إلى قلبها، والارتياح إلى نفسها.

ذكر أهل الأخبار أنه كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه عند الحرم، وفي أحد الأعياد، خرجت خديجة من بيتها نحو الكعبة وطافت بها وراحت تبتهل إلى الله وتدعوه في صدق أن يحقق لها حلمها، ثم انطلقت نحو نسوة كي بالقرب من الكعبة، وجلست معهن ثم أخذن يتجاذبن أطراف الحديث، وطرائف الأخبار، في تلك الأحداث قطع حديثهن صوت وقف بالقرب منهن، صارخًا بأعلى صوته: «يا معشر نساء قريش...»

فالتفتت النسوة إليه فأصخن السمع فقالت: «يا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبى، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشًا له فلتفعل».

19

ويظهر أن النسوة حسبنه يهذى، فرماه بعضهن بالحصباء، وبعضهن الآخر قذفنه بسيل من الشتائم والسباب، بينما قبحنه أخريات وأغلظن له القول، وبعضهن أغضى عن قوله، فما ألقين له بالاً، ولا سمعن منه مقالاً.

أما الصحيفة خديجة فقد خفق قلبها، ولاح سعدها، فحديث هذا الرجل أثار ذكرياتها، وأعاد إلى ذاكرتها حلمها الذي ليس هو ببعيد...

إن ذلك الرجل ليس يهذى، وليس بمجنون بل إنه يعى ما يقول، فقد أعلن على الملأ أن نبيًا قرب وجوده، وهو يدعو من استطاع من نسوة قريش أن تكون زوجًا له، وخديجة فد رأت فى منامها أن الشمس هبطت من سماء مكة لتستقر فى دارها... أشياء كثيرة ازدحمت فى ذهن خديجة... أفكار ازدهرت فى مخيلتها تساءلت: «أيكون ذلك كله عبثًا؟! كلا ورب هذا البيت...» إنها تحس فى نفسها الصافية أن رؤياها ليست أضغاث أحلام، ولا تخيلات ولا أوهام، وأن ما ذكره الرجل ليس عبثًا، وأن ما قصه عليها ورقة بن نوفل من بشارات فى التوراة الإنجيل والصحف عن النبى المنتظر ليس عبثًا أيضنًا، بل ليس مصادفة، إن ذلك كله مجتمعًا لا بد له من حقيقة ستكون فى يوم من الأيام ساطعة... واضحة وضوح الشمس عند الظهائر...

ترى متى يكون هذا اليوم؟ وهل هو قريب؟!..

### الطاهرة ترسل إلى محمد:

كانت خديجة بنت خويلد تعرف محمد بن عبد الله حق المعرفة، فعمته صفية بنت عبد المطلب زوجة أخيها العوام بن خويلد، وقد ترامت إلى أسماعها سيرته العطرة، وأخباره المباركة، فودت لو أنه عمل لها في تجارتها، ولكنها كانت تعتقد أن في تجارة بني هاشم منفسًا له، وما درت أن كثرة العيال قد ذهبت بتجارة أبي طالب، وأن حمزة ابن عبد المطلب قد شغل بالقنص والصيد والفتوة عن التجارة، وأن العباس بن عبد المطلب يخرج هو في تجارته...

ويبدو أن أبا طالب عم النبى ﷺ قد رغب إلى ابن أخيه محمد ﷺ أن يعرض نفسه على خديجة بعد أن ذكر له قلة ماله، وأن الزمان قد اشتد عليه، ونصحه أن يستجر بما لها، فلعل الله أن يسوق له رزقًا حسنًا من مالها الممدود.

روى سيد الناس رحمه الله في «العيون» خبر تجارة سيدنا محمد ﷺ بمال خديجة بسند رفعه إلى نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قال: «لما بلغ رسول الله ﷺ خمسًا وعشرين سنة، وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير، قال له أبو طالب: يا بن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها، فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها، لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك وإن كنت لأكره أن تأتى الشام، وأخاف عليك من اليهود، ولكن لا نجد من ذلك بدًّا، وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال، وتدفع اليهم المال مضاربة، وكانت قريش قومًا تجارًا، ومن لم يكن تاجرًا من قريش فليس عندهم بشيء، فقال رسول الله عليه: «فلعلها ترسل إليَّ في ذلك» فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولى غيرك فتطلب أمرًا مدبرًا... وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك بلغها ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، فقالت: ما علمت أنه يريد هذا، ثم أرسلت إليه، فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك، وكرم أخلاقك، وأنا أعطيتك ضعف ما أعطى رجلا من قومك، ففعل رسول الله ﷺ ولقى أبا طالب فذكر له ذلك، فقال: «إن هذا لرزق ساقه الله إليك» فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام، وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم الشام، فنز لا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب يقال له: نسطورًا، فاطلع الراهب إلى ميسرة ــ وكان يعرفه ــ فقال: «يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟».

فقال ميسرة: «رجل من قريش من أهل الحرم».

فقال له الراهب: «ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى».

ثم قال له: «في عينيه حمرة» قال ميسرة: «نعم، لا تفارقه».

قال الراهب: «هو هو، وهو آخر الأنبياء، ويا ليت أنى أدركه حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة، ثم حضر رسول الله رسوق بصرى، فباع سلعته التي خرج بها واشترى، فكان بينه وبين رجل خلاف في سلعة، فقال الرجل: «احلف باللات والعزى».

فقال رسول الله ﷺ: «ما حلفت بهما قط وإنبي لأمر فأعرض عنهما».

فقال الرجل: «القول قولك».

ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة هذا نبى تجده أحبارنا منعوتًا في كتبهم، فوعى ذلك ميسرة، ثم انصرف أهل العير جميعًا.

كان ميسرة يرى رسول الله ﷺ إذا كانت الهاجرة يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره، وكان الله عز وجل قد ألقى على رسول الله ﷺ، المحبة من ميسرة، فكان كأنه عبد لرسول الله ﷺ، وباعوا تجارتهم، وربحوا ضعف ما كانوا يريجون، فلما رجعوا فكانوا بمر الظهران، قال ميسرة: «يا محمد» انطلق إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف لك ذلك، فتقدم رسول الله ﷺ حتى دخل مكة فى ساعة الظهيرة ـ وخديجة فى علية لها معها نساء فيهن نفيسة بنت منية ـ فرأت رسول الله ﷺ حين دخل وهو راكب على بعيره، وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها، فعجبن لذلك ودخل عليها رسول الله ﷺ، فخبرها بما ربحوا، فسرت بذلك، فلما دخل عليها ميسرة أخبرته، فقال لها ميسرة: «قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام» وأخبرها عليها ميسرة أخبرته، فقال لها ميسرة: «قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام» وأخبرها ما كانت تربح، وأضعفت لرسول الله ﷺ ضعفف ما سمت له...

### الطاهرة وأطياف من الذكريات:

يبدو أن سيدتنا خديجة رضى الله عنها قد وعت جيدًا ما أخبرها به غلامها ميسرة عن كرامة محمد ﷺ، فذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقصت عليه ما حدثها به غلامها ميسرة عن أخبار محمد ﷺ، وعما فعل الأمين في رحلته، فقال لها ورقة: «إن كان هذا حقًا يا خديجة، إن محمدًا نبى هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة منتظر هذا زمانه».

شغلت خديجة بأحاديث متنوعة وذكريات قريبة العهد، فقد شغلت بحديث ميسرة عن محمد ﷺ، وبقول ابن عمها ورقة: إن محمدًا نبى هذه الأمة، واحتل الحلم ــ الذى رأت فيه الشمس تهبط من سماء مكة لتستقر فى دارها ــ كل تفكيرها، وصار صوت ورقة يتردد فى أعماقها: «أبشرى يا ابنة العم، لو صدقت رؤياك ليدخلن نورالنبوة دارك، وليفيضن منها نور خاتم النبيين».

وطافت بذهنها ذكرى أخرى، ذكرى يوم العيد الذى خرجت فيه نساء مكة إلى الكعبة، تذكرت ما قاله ذلك الرجل هنالك «بيا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبى قرب ظهوره، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشًا له فلتفعل».

كانت خديجة تطلق لخيالها العنان ليحلق كيف شاء وأنى شاء، فهذا سيل الذكريات يتدفق على خيالها فيملأ حياتها أنسًا وسرورًا.

إن الدلائل لتشير إلى أن محمد بن عبد الله ذو شأن، فهو خير أهل مكة، وأفضل أهل الحرم، فإذا لم تكن النبوة فيه، ففيمن تكون؟!.

الرهبان والكهان، بشروا به وبقرب ظهوره، وتكلموا عن علاماته وموطنه، حتى إن ابن عمها ورقة الذى أنفق عمره فى النظر فى الكتب القديمة، وعرف اللغات الأخرى قال لها: «إنه نبى هذه الأمة».

ثم إن خديجة هي نفسها لتحس إحساسًا خاصبًا، بأن محمدًا ﷺ ليس كغيره من الناس، أو من رجالات قريش...

انتقلت خديجة من أطياف ذكرياتها إلى الواقع الذى تحياه، نظرت وفكرت فى محمد ﷺ، فإذا هو يملأ شطر خيالها، إن شخصيته كانت أقرب إلى هالة من نور تشرح الصدر، وتملأ النفس نقاءً وضياءً، وتوقظ فى الوجدان عوامل الخير والعطاء.

إن محمدًا ﷺ هو هو ... هو الذي خُلق ليكون سيدًا، ليكون راعيًا للبشر، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، فهو لطيف المحضر، يصل الرحم، ويصدق الحديث، هو الأمين، وهو أصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة، لكأنما خلق من مكارم الأخلاق، فهو على خلق عظيم، وخلق كريم، أحب الناس، وأحبه الناس، بل استولى على قلوبهم برفقه ورقته ودماثة خلقه.

اجتمعت الدلائل الواضحة والقرائن الأكيدة عند خديجة بأن سيدنا محمدًا ﷺ هو الرحيق الصافى الذى يختم به الأنبياء، فباتت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أين الطريق إلى ذلك؟! وكيف تسلكه؟!.

### الطاهرة ورغبة مباركة:

كان تقدير خديجة رضى الله عنها لسيدنا محمد ﷺ تقديرًا واقعيًّا، دافعًا لها على أن تفكر في شأنه تفكيرًا آخر أكبر من كونه يتجر في مالها فتربح ويربح.

عرفت محمدًا على بما عرفه به قومه أمينًا صدوق الحديث، عزوفًا عن الدنايا، طموحًا لعوالى الأمور ومكارم الأخلاق، متساميًا بنفسه عن مغامز المروءة، كسوبًا للخير، فعالاً له، داعيًا إليه، بل إن خديجة قد عرفت محمدًا الله أكثر مما عرفه قومه وذووه.

إن خديجة الآن امرأة خلية من الزوج، شريفة حسيبة، ذات مال كثير، يحتاج إلى يد أمينة تدبره وتنميه وتحوطه، ثم إن محمدًا وشي في فروة الشرف من قومه وقومها، اليس هو سليل عبد المطلب شريف قريش وسيدها؟! بلى... أوليس هو أنبل فتى وأعقله، وأعظمه أمانة، وأكمله مروءة؟! ثم إنه خلي هو الآخر لم يتزوج وقد بلغ سن اكتمال الشباب فما يمنعها أن تكون زوجًا له، وما يمنعه أن يكون زوجًا لها؟!.

علمت خديجة رضى الله عنها وهى ذات الشرف الطاهر، والمال الوافر الظاهر، والمسبب الفاخر، أن محمدًا على حاله حال التقى والزهد والحياء، وهذه السمات فيه سجية وطبيعة فى تكوينه الخلقى والخلقى يراه كل من تعامل معه جليًا لا غموض فيه، زد على ذلك ما حملته الأخبار لخديجة من قرب ظهور النبى الخاتم، وما أشيع عن بعض صفاته وأنها لا تعدو محمدًا، خصوصًا إذا ما أخنت بعين الاعتبار رواية ميسرة فى سفرته التجارية معه، وما أخبر به الراهب المتعبد: «إن هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبى» فبسبب ذلك خطبته خديجة، وعرضت نفسها بطريقتها الخاصة عليه، وما أحسن بلوغ الأذكياء ما يتمنونه، ولله در البوصيرى عندما أشار إلى ذلك فى همزيته الطيفة الشهيرة:

ورأته خديجة والنقى والزهـ ــ فيه سجية والحياء وأتاها أن الغمامة والسر ح أظلته منهما أفياء

وأحاديث أن وعد رسول اللـ ــ بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحـ ــ ــ سن أن يبلغ المنى الأذكياء

عرفت خديجة كل شيء عن محمد ﷺ، عرفت كل خصائله وحصائله، ولكن ما الطريق الذي يوصلها إليه؟! إذن فلتدمى إليه صديقة من صديقاتها اللاتى تثق بهن، ويعرفن رغباتها، ومن ثم تلقى إليها هذه الرغبة حتى تعرف مكانها من نفسه.

روى ابن سعد من طريق شيخه محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدى عن نفيسة بنت منية قالت: «كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة، جلدة شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهى يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهم شرفًا، وأكثرهم مالاً، وكل قومها كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتنى دسيسًا إلى محمد على بعد أن رجع من غيرها من الشام».

فقلت: «يا محمد ما يمنعك أن تزوج؟».

فقال: «ما بيدى ما أنزوج به».

قلت: «فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟».

قال: ‹‹فمن هي؟››.

قلت: «خديجة…».

قال: «وكيف لى بذلك؟».

قلت: ‹‹عليُّ››.

قال: ﴿فأنا أفعل››.

فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر، ودخل رسول الله فلم عمومته، فزوجه أحدهم، فقال عمرو بن أسد: «هذا البضع لا يُقرع أنفه» وتزوجها رسول الله فلم وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة.

ظهر الطريق وسهلت مهمة الصديقة خديجة ودعى محمد ﷺ إلى الجمال والشرف والعقل والكمال، إلى خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش وأطهرهن، فأجاب كفء كريم، وزوجها عمها عمرو بن أسد وزوج محمدًا ﷺ عمه.

كانت خديجة رضى الله عنها في سن اكتمال الأمومة ونضجها وكان محمد ﷺ في سن اكتمال الشباب واستوائه، وفي هذا من أسرار الموافقات النفسية ما يجعلنا نعجز عن أداء ذلك بالكلام، لأن محمدًا ﷺ كان إلى عاطفة الأمومة وحنانها وبرها أدنى منه حاجة إلى عاطفة الزوجة وحبها، وخديجة رضى الله عنها كانت هي الزوجة في حبها، وهي الأم في حنانها وبرها، ومن ثم كانت امرأة واحدة في تاريخ الدنيا لم تتكرر في الحباة.

### الطاهرة وخطبة الزواج:

فى بيت خديجة رضى الله عنها كانت ثلة من رجال بنى هاشم منهم سيدنا وحبيبنا محمد ﷺ وأعمامه: حمزة والعباس، وصديقاه: أبو بكر، وعمار بن ياسر، وجمع المجلس ابن عمها ورقة بن نوفل وابن أخيها حكيم بن حزام، بينما كانت صفية وعاتكة ابنتا عبد المطلب عند خديجة، وبعض نسوة من صويحباتها وإمائها.

فى تلكم اللحظات ما كان أحد يقدر ذلك الموقف مثل خديجة الطاهرة سيدة نساء قريش، فكأنما قد رفع عن بصيرتها الحجاب، فرأت مستقبلها مع محمد ﷺ الأمين الذى تنتظر الأمم مبعثه.

فى ذلك المجلس اللطيف، قام أبو طالب يخطب، ذكر أبو العباس المبرد رحمه الله وغيره، أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال: «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ \_ أصل \_ معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتًا محجوبًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برًا وفضلا، وشرفًا، وعقلاً، ومجدًا ونبلاً، فإن كان فى المال قُل \_ قلة \_ فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، وعارية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها ما أجله وعاجله من مالى عشرين بكرة، وفى رواية: وقد بدل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية ذهبًا ونشًا \_ أى نصف أوقية \_ ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد ذلك نبأ عظيم، وخطر جليل، فزوجها».

ولما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل، فقام عندئذ خطيبًا وقال: «الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فنحنى سادة العرب، وقادتها، وأنتم أهل

ذلك كله، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا على معاشر قريش بأنى قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربع مائة دينار».

وفى رواية أنه أصدقها عشرين بكرة.

وفى رواية أخرى أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهبًا.

ثم سكت، فقال أبو طالب: «قد أحببت أن يشركك عمها» فقال عمها: «اشهدوا على على يا معشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد» وشهد على ذلك صناديد قريش.

إن ورقة بن نوفل هذا هو ابن عم خديجة، ومن أشراف قومها، وذوى أسنانهم، فلا غرابة أن يقدموه في الرد على خطبة أبى طالب وكأنى وكأنما أحب أبو طالب أن يوثق العقد، ويؤكد الرضا، فأحب أن يشارك عم خديجة ابن عمها، فأسرع عمها إلى إجابة أبى طالب إلى طلبته فتولى زواجها.

وقد أولم رسول الله ﷺ على زواجه بخديجة، وفرحت خديجة بهذا الزواج فرحًا شديدًا.

روى أن رسول الله ﷺ لما تزوجها، ذهب ليخرج، فقالت له: «إلى أين يا محمد؟ اذهب وانحر جزورًا أو جزورين، وأطعم الناس» ففعل.

قال صاحب كتاب «إنسان العيون» فامرت خديجة جواريها أن يرقصن بالدفوف، وقالت: مر عمك ينحر بكرًا من بكراتك، وأطعم الناس، وهلم فقل مع أهلك، فأطعم الناس، ودخل على فقال معها، فأقر الله عينه، وفرح أبو طالب فرحًا شديدًا وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب، ودفع عنا الهموم» وهي أول وليمة أولمها رسول على.

### الطاهرة والسعادة الروحية والزوجية:

رفرفت السعادة بأجنحتها على بيت خديجة رضى الله عنها، فقد وجدت الطاهرة خديجة في الأمين محمد ﷺ خير الأزواج، فهو لطيف المعشر، سابغ العطف، يحيط به كل إنسان وكل حي، وكل شيء، فأخلاق محمد ﷺ كانت تنبع من فطرته بنسب متفقة متكاملة، فصبره مثل شجاعته، وشجاعته مثل كرمه، وكرمه مثل حلمه، وحلمه مثل رحمته، ورحمته مثل مروعته، وخصائصه ﷺ كثيرة في الفضل والخير والمعروف.

إنه ليس بفظ و لا غليظ القلب، قد وسع حبه جاريته بركة الحبشية، فأخذها معه لما انتقل إلى دار الزوجية، وأكرمها وغمرها بحنانه، وفاض قلبه الكبير رقة مست قلوب أبناء خديجة من زوجها السابق فكان هند ابن خديجة عند أمه بعد زواجها من محمد وكان سعيدًا غاية السعادة أن يشب وينشأ في كنف أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، وأعظمهم مودة.

وسع حب محمد ﷺ زيد بن حارثة، ذلك الفتى اللطيف الحصيف الذى اشتراه حكيم ابن حزام من سوق عكاظ، ووهبه لعمته خديجة، وقد تعلق محمد ﷺ بزيد، وأحب زيد محمدًا حبًّا لم يحبه أحدًا مثله من قبل، وقد فطنت خديجة إلى هذا الحب الأبوى، فوهبت زيدًا لزوجها فأعتقه، ولم يكتف بأن رد إليه حريته السليبة، بل شرفه ورقاه بأنه نسبه إلى نفسه فكان زيد ابن محمد، فأعظم بهذا الشرف.

أحبت خديجة رضى الله عنها زوجها محمدًا ﷺ حبًّا ملك عليها كل مشاعرها، أحبته حب الزوجة لزوجها الكريم الذى تمثلت فيه مكارم الأخلاق ومعالى المكارم، فقد كانت على مر الأيام وطول العشرة تزداد يقينًا بأن الرجل الذى احترته لنفسها هو أصلح أهل الأرض لأداء رسالته، والنهوض بأمته.

صارت خديجة رضى الله عنها تهيئ لرسول الله على أسباب الراحة وكل أطراف النعيم، إذا أشار لبت إشارته متهلة النفس، رضية القلب، كريمة اليد، فما كانت تبخل بما تملك، وكانت سخية بعواطفها ومشاعرها وأموالها، بل لم تكن تبخل بحبها على من يحب زوجها، وكانت تكرم من يحبه إكرامًا يملأ النفس رضى وسرورًا.

فى جلسة غمرتها أنوار ربانية كان محمد الله يتحدث مع خديجة، فكان صوته العذب اللطيف يمس شفاف فؤادها، وكانت الحكمة المندفقة من بين شفتيها تغمر روحها بطمأنينة مريحة مجنحة تسمو بها فوق وجودها الملموس، وتعيش فى أفق نورانى محسوس.

فى تلك اللحظات البهيجة جاءت مولاة خديجة وقالت: «مولاتى، إن حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية تود الدخول» ولم سمع رسول الله الله بحليمة السعدية، خفق قلبه الشريف حنانًا، وراحت الذكريات الحانية الدافئة تداعبه، ذكريات حبيبة إلى نفسه، تذكر بيداء بنى سعد ورضاعه هنالك، كانت لحظة مفعمة بالمشاعر الناعمة، لحظة

أحيث \_ في مثل لمح البصر أو أسرع \_ أيام طفولته، وأيام نشأته بين ذراعي حليمة، وفي أحضانها.

قامت خديجة رضى الله عنها لتدخل حليمة، فطالما حدثها عنها حديثًا يقطر حبًا ورحمة ودفتًا ومودة، وعندما وقع بصره الشريف عليها، مس سمع خديجة صوته اللطيف وهو ينادى في لهفة وحنان «أمي، أمي».

نظرت خدیجة إلى رسول الله ﷺ فألفته قد فرش لها رداءه، ومرر یده على رأسها فى حنان دافق، وقد ترقرقت فى وجهه الشریف سعادة عارمة، وتألق فى عینیه فرح غامر، لكأنما كان یحتوى فى أحضانه أمه آمنة بنت و هب وقد بعثت من مرقدها.

وفى غمرة اللقاء المفعم بالسرور بين رسول الله الله وحليمة، سألها عن حالها، فشرعت تشكو إليه قسوة الحياة والجدب الذى نزل ببادية بنى سعد، ثم شكت ضيق العيش، ومرارة الفقر، فأسبغ عليها من كرمه ما أذهب حزنها.

وبعد ذلك حدث محمد ﷺ خديجة في تأثر واضح ما ألم بمرضعته من ضيق، وما حاق بها من كرب، فتدفقت نفس خديجة بالعطف والرحمة، وأعطتها أربعين رأسًا من الغنم، كما وهبتها بعيرًا يحمل الماء وزودتها بما تحتاجه في رجوعها إلى باديتها، وكانت خديجة رضى الله عنها متأهبة لتجود بمالها، إرضاء لزوجها محمد ﷺ، فشكر لها أريحتيها، ثم انطلق ليضع بين يدى مرضعته ما جادت به كف خديجة ونفسها.

### الطاهرة وذرية طبية:

مضت مدة على الزواج الميمون، وخديجة تُذخِل الهناء والصفاء إلى البيت النبوى وتدخل السرور والطمأنينة على القلب المحمدى ﷺ، وتعمل على مرضاته، كانت تضفى على بيتها روحها الصافية، وتعمره بما استطاعت من عطف وحنان ومودة ووئام.

وذات يوم كانت خديجة تحمل بشرى عظيمة إلى زوجها، فما هي إلا شهور حتى تضع ما في بطنها وكانت تهتز سرورا لهذا الحادث المفرح، لانها تشعر في صميم وجودها أن في إنجابها الذرية من محمد ﷺ شيء يثلج الصدر ويجعل النفس تشرق بآمال عظيمة، فمرور الأيام يؤكد لها أن سيكون لزوجها نبأ عظيم وشأن كريم، وخبر جسيم.

عرف الهناء طريقه إلى قلبه الشريف ﷺ فهل هناك فرحة أعظم لرجل من أن يكون له عَقِب؟ وخصوصًا في المجتمع المكي؟! لقد كان سروره عظيمًا بالنبأ السار السعيد الذي بشرته به زوجه الرءوم خديجة بنت خويلد.

وما هى إلا بضعة شهور حتى وضعت خديجة طفلة جميلة، فضمها محمد ﷺ إليه في عطف وحنان، وشكر الله على ما وهبه وسماها زينب، مضت أيام وشهور كانت زينب خلالها فلذة فؤاد البيت المحمدى، تتفتح تفتح الزهر، وكان قلبه ﷺ يخفق حبًّا لها وتنبسط أساريره عندما يراها فيرفعها ويقبلها في حنان.

تخطت زينب ربيعها الأول، وها هي ذي تدخل عامها الثاني، كانت طفلة حلوة لطيفة، بينما كانت أمها خديجة تنتظر مولودها الثاني، وكانت إذ ذاك مسرورة غاية السرور، عرفت السكينة بعد القلق، وذاقت حلاوة نعيم الحياة وحياة النعيم، تحت ظلال زوجها الأمين محمد على الرعوف الرحيم.

كان محمد ﷺ يتفرس في وجه ابنته زينب، وقد امتلأ قلبه حبًا واستبشارًا، فقد كانت تشبه خديجة، وهذا مما يزيده حبًا لها، وعطفًا عليها.

وأما خديجة رضى الله عنها فقد وضعت مولودة أخرى، ففرح محمد ﷺ بما آتاه الله عز وجل، وشكره بقلبه أن من عليه بذرية طيبة، ثم إنه سمى ابنته الثانية رقية، ثم إن خديجة بعد ذلك ولدت ابنتها الثالثة أم كلثوم، أما رسول الله ﷺ فقد راح يرنو إلى أسرته الكريمة في انشراح، فهو لا يفرق في حبه بين بناته وهند بن أبى هالة، وكذلك زيد بن حارثة مولاه، فقد وسعهم جميعًا قلبه الكبير، وفاض عليهم من كنوز حنانه وفيض رقته وكرم رحمته وخلقه ما جعلهم يشعرون بالسعادة أجمعين.

كانت الأسرة المحمدية الخديجية المباركة تعيش حياة ناعمة هادئة، فخديجة رضى الله عنها امرأة نادرة المثال في الصفار والنقاء، وفي فهم الحياة الزوجية على أساس صحيح، فكانت كلما طالت عشرتها مع محمد ﷺ ازدادت إعجابًا به، فقلبه أصفى من الصفاء، ونفسه أنقى من النقاء، فهو بكل جوارحه ووجدانه وقلبه لله، ومن كان لله كان الله له سندًا ومعينًا وحافظًا وراحمًا.

ثم بعد ذلك و هب الله عز وجل للبيت المحمدى ابنة كريمة، أضحت فيما بعد سيدة نساء العالمين في زمانها أم الحسنين، وأما أبيها فاطمة الزهراء الصابرة الدّيّنة الخيرة

الصيّنة القانعة الشاكرة لله عز وجل، وقد وهب الله سبحانه وتعالى خديجة ولدين هما: «القاسم وعبد الله» إذن فقد ولدت خديجة أربع بنات وولدين.

وشاءت إرادة الله عز وجل ألا يعيش للنبى ﷺ ولد ذكر، في زمن كان العرب يتعلقون بالبنين تعلقًا شديدًا، ويحرصون على الإنجاب حرصًا عجيبًا، ولكن في تلك البيئة المفتونة بالبنين دون البنات، كان الحبيب المصطفى ﷺ القدوة للمؤمنين، والمثل الأعلى للناس كافة على مر العصور.

ومن أمثلة قدوته الله وحب الناس له قضية إعادة بناء الكعبة الشريفة، فقد تصدع بنيانها من عوامل السيل، وهابت قريش هدمها وإعادة بنائها، إلى أن استقر رأيها على البناء، فبدأت العمل، ولما تم البناء، اختصمت قريش في الحجر الأسود، كل قبيلة تريد أن تستأثر بشرف رفعه إلى موضعه، إلى أن اهتدوا إلى أن يحكموا أول من يدخل من باب المسجد، وما هي إلا دقائق حتى أقبل محمد الله فقالوا: «هذا الأمين محمد بن عبد الله رضينا بحكمه».

فطلب ثوبًا ثم وضع الحجر الأسود فيه بيده الشريفة وأمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرفه، فرفعوه جميعًا، ثم وضعه بيده الشريفة، وكان عمره آنذاك (٣٥ عامًا) وبالتالى لم يحدث خصام بين القبائل، وعاد إلى بيته حيث كانت خديجة تضع مولودتها الكريمة فاطمة الزهراء، وكان هذا الحدث الجليل قبل البعثة بخمس سنين عددًا.

وما أجمل أن نترنم بهذه «الدالية» الجميلة التي ترسم خطوات بناء الكعبة الشريفة وتبين حكمة النبي ﷺ:

تشاجرت الأحياء في فصل خطة تلاقوا بها بالبغض بعد مودة فلما رأينا الأمر قد جد جده رضينا وقلنا العدل أول طالع ففاجأنا هذا الأمين محمد فجاء بأمر لم ير الناس مثله أخذنا بأطراف الرداء وكلنا فقالوا ارفعوا حتى إذا ما علت به

جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد وأوقدوا نارًا بينهم شر موقد ولم يبق شيء غير سل المهند يجيء من البطحاء من غير موحد فقلنا رضينا بالأمين محمد أعم وأرضى في العواقب اليد له حصة من رفعها قبضة اليد أكفهم وافي به غير مسند

وكل رضينا فعله وصنيعه فأعظم به من رأى هاد ومهتد وتلك يد منه علينا عظيمة يروح لها مر الزمان ويغتدي الطاهرة ومكارم المعالى:

إن الأخلاق العالية، والمكارم النبيلة، التي فطرت عليها أمنا خديجة جعلت منها معقد الفضل لأهل الفضل، وينبوع الحياة لكل من استظل تحت سقف بيتها المبارك الذي اكتنفته العناية الإلهية، وسطعت منه شمس البشرية ونور الدنيا سيدنا وحبيبنا محمد ﷺ.

كانت خديجة رضى الله عنها تملك أسباب المكارم، فقد استطاعت أن تغذى بيتها بألوان الرحمة والعطف والمودة، وتجعل الأفراد الذين يعيشون فى كنفها يتعلقون فى محبتها تعلق الوحيد بأمه، ويشعرون بأن خديجة أمهم التى ولدتهم ورعتهم.

فقد انتظم فى البيت النبوى أحد أفراد الإسلام وعباقرة الدنيا، وأحد أكارم بنى هاشم وأكابرهم، سيدنا على بن أبى طالب في، إذ كفله رسول الله وهو طفل صغير، وكذلك كان بطل مؤتة سيدنا زيد بن حارثة حبّ النبى هي ممن ظلاته رعاية خديجة، وناله من عطفها وعطف محمد رسول الله من عطفها وعطف محمد رسول الله من أجباه، ومن كمحمد وخديجة؟.

فقد كان محمد يحب زيدًا، وكانت خديجة تحب كل من يحبه محمد ﷺ وهواها دائمًا مع من يكون هوى زوجها معه، فقد أحبت على بن أبى طالب، وأحبت الحاضنة أم أيمن الحبشية، وأحبت زيد بن حارثة ذلك الذى ضرب أجمل الأمثلة فى الوفاء لخديجة، وفى الوفاء لعطفها وبرهة به وكرمها معه وإحسانها إليه.

وقد أثبت زيد هذا الوفاء النادر في أدق المواقف وأحرجها وأصعبها، وقد وعت ذاكرة التاريخ ذلك الموقف المبارك لزيد، فقالت ما مفاده ومحصله: «في أحد أيام الحج، كان رسول الله على في عرفة، وكان معه مولاه زيد بن حارثة في أهل بيته، وكان زيد قد سُبي من عند أهله، وهناك في عرفة رآه بعض قومه من بني كلب فعرفه، فذهب إليه وقال له: من أنت يا غلام؟.

قال زيد: من أهل مكة.

قال الرجل: من أنفسهم؟.

قال زيد: لا.

قال الرجل الكلبي: فحر أنت أم مملوك؟.

قال: مملوك.

قال الرجل مستوضعًا: عربي أنت أم أعجمي؟.

قال زيد عبى الفور: بل عربي من بني كلب، وبالتحديد من بني عبد ود...

فقال الرجل: ابن من أنت؟

قال زید: ابن حارثة بن شراحیل.

قال الرجل: وأين سُبيت يا بن حارثة؟.

قال زيد: من عند أخوالي في طيئ، وكنت يومها بصحبة أمي.

قال الرجل: ما اسم أمك وابنة من تكون؟.

قال زيد: سُعدى بنت تعلبة.

قال الرجل: اسمع حال أبيك حارثة، وما ينشد فى التفجع عليك، وكيف كان يبكى فى غيبتك التى لا يعرف لها نهاية، ولا يعرف لك فيها مستقرًا أو مقامًا، وراح الرجل ينشد قول حارثة والد زيد:

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحى فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدرى وإنى لسائل أغالك بعدى السهل أم غالك الجبل

واستمر الرجل في إنشاده، وزيد مطرق الرأس تتجاذبه عواطف شتى، فأراد أن يكفكف دموع أبيه وقومه، ويخفف من لهفتهم عليه ببعث الطمأنينة إلى قلوبهم، وإرسال بريد شفوى يعلمهم من خلاله بحياته وسلامته، ويخبرهم مع ذلك بسعادته العظيمة، فها هو ذا يقيم في أرغد مقام، وقد أبدله الله بأب خير من أبيه، وبأم خير من أمه، وبأخوة خير من إخوته، ثم قال للرجل ومن معه من بني كلب ممن عرفوه وعرفهم: أبلغوا أهلى هذه الأبيات، فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على، فقال:

أحن إلى قومى وإن كنت نائيًا فإنى قطين البيت عند المشاعرِ فكفوا من الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعرِ فإنى بحمد الله فى خير أسرةٍ كرام معد كابرًا بعد كابر

انتهى موسم الحج، وانطلق الرجل الكلبى وقومه، فأعلموا أباه حارثة، وعمه كعب، ووصفوا له موضعه، وعند من هو وأنشدوا شعر زيدا بنهم، فكانت الدموع تجرى، والألم يتجدد، وإن تحرك الصدر بالأمل، وإن خفق القلب بالرجاء، شد حارثة وكعب ابنا شراحيل الرحال إلى مكة لفداء زيد، حتى إذا ما بلغاها، انطلقا إلى الدار الخديجية، وسألا عن محمد ، فقيل لهما: هو في المسجد فدخلا عليه فقالا: يا بن عبد المطلب، يا بن هاشم، يا بن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا، وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء قال رسول الله والم تفارق الابتسامة شفتيه الشريفتين: من هو؟ قالا: زيد بن حارثة يا بن الأكارم الأطهار والأكابر الأخيار .

فقال ﷺ لهما: أوغير ذلك؟ قالا: ما هو؟ .

قال ﷺ في صدق ويقين: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوائله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدًا .

فرح حارثة وكعب فرحًا شديدًا، فما كان يخطر في بالهما أن يعرض أحد مثل هذا العرض الكريم السخى الذي ينم عن خُلُق عظيم، ومنتهى مكارم الأخلاق ومعاليها، وعندئذ قالا لرسول الله ﷺ: أحسنت وزدتنا عن النَّصنف.

دعا النبى ﷺ زيد بن حارثة، فلما جاءه قال له في رفق أبوى هامس ودود رحيم: هل تعرف هؤلاء؟ وأشار بيده الشريفة إلى حارثة وأخيه كعب.

قال زيد في هدوء وأدب جم: هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمى كعب بن شراحيل .

فقال النبى ﷺ لزيد: فأنا من قد علمت، ورأيت صحبتى لك، فاخترنى أو ا اخترهما .

لم يتردد زيد فى الإجابة أو يتلجلج لسانه بحرف واحد، وإنما قال وهو يرنو إلى النبى ﷺ فى حب صادق وقول أكيد: ما أنا بالذى أُختار عليك أحدًا، أنت منى بمكان الأب والعم، والأخ والقريب .

اضطرب أبوه حارثة وعمه كعب وقد اعتراها دهش وخيبة أمل، ولم يتوقعا أن يصدر عن زيد مثل هذا الكلام، وقالا: «ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟».

قطع زيد على أبيه وعمه دهشهما وحيرتهما فقال دون تردد: «نعم، إنى قد رأيت من هذا الرجل الكريم الحليم شيئًا ما أنا بالذى أختار عليه أحدًا مهما بلغ شأنه، فكفا عنه طلبكما».

فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أخرجه إلى الحِجْرِ أمام الكعبة وقال: يا من حضر، الشهدوا أن زيدًا ابنى، يرثنى وأرثه.

ولما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما واطمأن فؤادهما، فانصرفا ودُعى زيد بن محمد، حتى جاء الله بالإسلام، ونزل قوله تعالى: ﴿ آدْعُوهُم لِأَبَآبِهِمْ ﴾ (الاحزاب: ٥) فدعى يومئذ زيد بن حارثة.

### الطاهرة ومعرفتها قدر النبي ﷺ:

رسالة سيدنا محمد ﷺ أكمل الرسالات كمالاً، وهو ﷺ أفضلهم فضلاً، وأعلاهم قدرًا، وأشرفهم شرفًا، وأقربهم قربًا، وأرفعهم منزلة، وأعلمهم بالله، وأتقاهم لله، وأخشاهم لله وأكرمهم إلى الله، وأعزهم عند الله، وأهداهم سبيلاً، وأبلغهم قيلاً، وأعمهم رسالة وأشملهم دعوة إلى الله، وأحكمهم حكمة، وأيسرهم هدى، وهو خاتم النبيين، وسيد المرسلين ﷺ.

وكانت خديجة رضى الله عنها الزوجة الأمينة الوفية بفطرتها الأصيلة أعرف الناس بقدر محمد ﷺ، وأعلمهم برفعة منزلته وعلو مقامه عند الله.

عرف محمد ﷺ ربه قبل أن يبعث رسولاً، وأشرق قلبه بأنوار كاشفة يسرت له مشاهدة ما وراء حواسه، فاستوى بصره وبصيرته، وأرشد إلى طريق الحق، حتى إذا ما أتم الله إعداده واستعداده لتحمل نزول الوحى عليه كلف بالرسالة، فكان عليه نشر رسالة التوحيد بتأييد من ربه عز وجل.

وقد حبب الله عز وجل إلى محمد ﷺ الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده ليأنس بربه، وما كانت الطاهرة خديجة لتضيق ذرعًا بهذه الخلوات المباركة التي تبعده أحيانًا، وما كانت لتعكر صفو تأملاته وإنما حاولت أن تحوطه بالرعاية ما

استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وذلك معرفة لقدره، فإذا ما انطلق إلى غار حراء للعبادة أعدت له ما يحتاجه من ماء وزاد، وظلت عيناها تشيعه بالحب والرعاية حتى يغيب عن بصرها، ولم تكتف بهذا، بل كانت ترسل وراءه من يحرسه ويرعاه دون أن يقتحم عليه خلوته، أو يعكر عليه صفاءه، أو يقطع صلته بربه في ذلك الغار الميمون.

فى غار حراء، أقبل محمد ﷺ بكيانه على الله، يحفه النور الربانى فيتلألأ الغار بهجة وضياء، فتزول وحشته وتأنس أركانه وصخوره، فتومض الظلماء وكأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة، وإذا بالرحمة الإلهية تتنزل على من اصطفاه ربه ليكون رسوله إلى الناس، وإذا بالروح الأمين يحمل له التكليف برسالة تنوء بحملها السموات والأرض والجبال، رسالة هداية ونجاة للبشرية جمعاء، ودعوة خير للناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له...

## الطاهرة وبدء الوحى:

فى تلك الأثناء، وفى بداية نزول الوحى جبريل الأمين ، على الأمين محمد على تلك الأثناء، وفى بداية نزول الوحى جبريل الأمين ، على الأمين محمد على كانت خديجة ذات أثر كريم، وفضل جسيم، فى هذا الموقف العظيم، إذ أثبتت أنها سيدة النساء العاقلات الحصيفات فى هذا المقام، واستطاعت برباطة جأشها أن تشد من عزيمته هي، وكذلك بكلماتها الوضيئة السنية التى لا يزال شعاعها ينير العقول على مر العصور.

ولنقف الآن أمام السيدة الطاهرة العاقلة خديجة رضى الله عنها، ولنتصور ذلك الموقف عندما نزل الوحى على رسول الله الله المرة الأولى.

روى البخارى رحمه الله فى الجامع الصحيح عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله عنها الوحى الرؤيا الصالحة أو الصادقة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، يتحنث فيه \_ يتعبد \_ الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو فى

غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثانية، ثم أرسلنى فقال: ( آقرأ باسم ربك الذي خَلَقَ ﴿ حَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ آقرأ وَرَبُّكَ آلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ وربع بها رسول الله وربك آلأكرم ﴾ (العلى: ١ - ٣) إلى قوله: ( عَلّم آلإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ فرجع بها رسول الله وربع فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، فقال: زملونى، زملونى فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: أى خديحة ما لى؟ لقد خشيت على نفسى، فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى.

فقالت خديجة: كلا، والله لا يحزنك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، وكان امرءًا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمى، فقالت له خديجة: يا بن عم: اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا بن أخى ماذا ترى؟ .

فأخبره رسول الله على خبر ما رأى.

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتنى فيها جذعًا، ليتنى أكون حيًّا إذ يخرجك قومك .

فقال رسول الله ﷺ: أومخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي .

وفى هذا الحديث الشريف يتبين لنا مقدار ما وصلت إليه خديجة رضى الله عنها من ثبات اليقين فى قلبها، وإشراق الكمال فى نفسها، واكتمال معالم شخصيتها التى تفردت لها فى عالم النساء فى عصر النبوة، ولنا وقفة مباركة مع كلماتها النورانية للحبيب المصطفى على عند نزول الوحى عليه...

## الطاهرة وكلمات النور والإلهام:

كانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضوان الله عليها أعرف الناس بقدر محمد ﷺ ومكانته، فهى رضى الله عنها عندما عاد إليها ﷺ من متعبده وخلوته إثر مفاجأة الملك له فى غار حراء، تحدث إليها، بعد أن استراح متزملاً، متدثرًا فى فراشه، لتهدأ نفسه الكريمة من هول ما كابدت من عناء المفاجأة، وما ألم بها من الغط الجاهد المجهد، الذى هز بشريته هزًا بالغ الأثر فى بدنه، ويقول لها: «أى خديجة ما لى؟ لقد خشيت على نفسى ويخبرها خبر ما رأى وما سمع وما جرى له.

وكانت خديجة عليها سحائب الرضوان على يقين تام بما يملك محمد على من رصيد في مكارم الأخلاق، وفضائل الشمائل، فتقول له مسئلهمة من إيمانها الفطرى بتوفيق الله: كلا، لا تخش شيئًا يعوقك عن الوصول إلى ما أريد بك من الخير والشرف، وإنك لبالغ من فضل الله وإنعامه وكرمه وفيضه ورعايته، ما يبلغك أهداف ما حملت من أعباء الحق والهدى والهداية، ولن يخزيك الله أبدًا، لأنه أعدك بما ألبسك من خلع المكارم الإنسانية، فقد جملك بأحوال المكارم والمحاق التي لا يخزى من يحلى بها لا سيما أنك لا تغيب عن عين الله ورعايته الصمدانية التي ترفعك عاليًا عاليًا....

قالت خديجة: «إنك لتصدق الحديث، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتؤدى الأمانة .

إن خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها تُريه بهذه الكلمات المشرقة، أنها تستبعد كل الاستبعاد، ما هجس في نفسه إشفاقًا أن تضعف قواه البشرية عن تحمل أثقال ما حمل من أعباء الرسالة الربانية.

كانت كلمات الإيمان الفطرى النورانية من الزوجة الأمينة الوفية \_ وزيرة الصدق، ومأنس الروح والقلب، أعقل نساء العالمين خديجة \_ سببحات تستشرق أفق مستقبل محمد رسول الله على أطوار رسالته بأمل فسيح مبارك موصول بكمال شخصيته وفضائله الإنسانية النبيلة التي كانت معالمها معروفة بين أبناء قومه ومن يعرفه بتلك الشمائل الحسنة.

فأما أم المؤمنين خديجة عليها سحائب الرضوان كانت مباركة في إلهامها عندما ترجمت بكلماتها النورانية عنوان تلك المعالم في مستقبل زوجها محمد تربيًا ورسولاً، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

لهذا كله كانت أمنا خديجة رضى الله عنها نفحة من نفحات المدد الإلهى فى سجل الرسالة المحمدية، نفحة ندية نادرة لم تتكرر، وتلك نعمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، ورحمة يصيب بها من يشاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم.

# الطاهرة ووقفة ندية مع كلماتها:

إن الكلمات الصادقة التي قالتها خديجة لرسول الله ﷺ، وهو في ذلك الموقف لدليل على فراسة الإلهام المباركة، ونستطيع أن نقف وقفات ندية تحت ظلال تلك الكلمات النضرة... كلمات النور الخديجية، كلمات الحق والثبات واليقين التي زكت موقفها، وكأنها أرادت أن تقول: إن الذي أتاك ملاك كريم لأنك تحمل صفات الملاك، فأبشر فإنك على الحق المبين، يا أبا القاسم، يا أكمل الكملة من الخلق، لن يقع لك ما تتخوفه على نفسك الزكية العلية من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود، لن تعجز يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ الأمر الإلهي، لأن الله تعالى هو الذي اختارك له وخصك به، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، إنك يا أبا القاسم، قد فطرك الله على أفضل ما فطر عليه أحدًا من خلقه، فلن تخزيك أبدًا، ولن يحزن قلبك الكبير السليم بوقوع شيء مما تشفق منه وتخافه على نفسك، لأن فيك من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرضية، وفضائل الشيم المرضية، وأشرف الشمائل العلية، وأعلى معالى المكارم، وأكرم خصائل المعرفة، ما يضمن لك الفوز، ويحقق لك الفلاح والصالح والنجاح، وستظهر بطلبتك، وتؤدى رسالتك، ويخلد ذكرك، ويعلو أمرك، ففيك من الخصال الحميدة، والصفات الرشيدة، ما يجعلك خالد الذكر، أبد الدهر .

فمن نفحات الكلمات الأولى للطاهرة خديجة: «إنك لتصدق الحديث» أرادت أن تقول: فأنت الصدوق المصدق، وأنت الصادق الأمين، فصدق الحديث عندك سجية، إذا قلت شيئًا قالت الموجودات من حولك وهتفت الدنيا: صدقت... أبا القاسم وصدقت وقومك على الرغم من عجرهم وبجرهم دعوك فيما بينهم الأمين وقد جهروا بهذا

اللقب معترفين لك بهذه الخصلة النبيلة، خصلة الصدق فى الحديث... شهدوا على أنفسهم فقالوا: ما جربنا عليك كذبًا بل إن أعتى أعدائك يشهد لك بسحبية الصدق فى القول والعمل .

ففى حديث أبى ميسرة أن رسول الله ملى مر بأبى جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما نكذبك وإنك عندنا لصادق ولكن نكذب ما جئت به فنزلت الآية الكريمة: ﴿ فَإِنَّهُم لَا يُكَذِّ بُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ سَجَّحَدُونَ ﴾ (الانعام: ٣٣) إى وربى. فالصدق أشرف الخصال وأكرم الخلال وروح الجمال والجلال.

وفي ظلال الكلمه الثانية لخديجة رضى الله عنها: «وتصل الرحم» تقول: وأنت يا أبا القاسم، وصول للرحم، تقرب البعيد، وتدنى القصى، وتغسل الأحقاد والعداوات، وتزرع الألفة والمودات، وتغضى عن الزلات، وهذه فضيلة ومكرمة توثق عرى المحبة بين ذوى القربى، وتجمع القلوب على الصفاء والود، وتمحو من النفوس الأحقاد، وصلة الرحم هذه أصل من أصول مكارم الأخلاق التى هى نفحة من سجاياك .

وثالثة الكلمات تقول: «وتحمل الكل» أرادت خديجة أن تقول: وأنت تحمل الكل حمل الضعيف الذي أعجزته الأيام والليالي، فنفسك الكريمة، وقلبك الرحيم، لا يرضيان أن يريا ضعيفًا أثقلت كاهله الحياة، فأنت تحسنين إليه بإحسان تنتعش من خلاله روحه وتُحيى في نفسه الآمال، وتجعله يشعر بالحياة وهو عزيز الجانب مرعى الحال.

ورابع الصفات من الكلمات الخديجيات المباركات قولها: «وتكسب المعدوم» تقول: إنك يا أبا القاسم، تكسب المعدوم بجودك وإيثارك وعطائك وسخائك، فقد فطرك الله على مكارم الجود فأنت أجود الناس وأسخاهم، بل أنت أجود بالخير من الريح المرسلة .

يقول الإمام القسطلانى رحمه الله فى كتابه النفيس: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: وقد كان جوده ﷺ كله لله، وفى ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج وتارة ينفقه فى سبيل الله وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأولاده، فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى

وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتى عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار، وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع.

نعم يا أبا القاسم، ومن يعطى عطاءك؟ إنك تعطى ذوى الحاجة المعدومين ما لا يمكن أن يمنحه غيرك، ولا تسمح به نفس غير العليّة، فأنت أكرم العالمين، وأسخى الأكرمين، وأجود الأنام، فأنت الذروة في السخاء وفي الإيثار والعطاء، إن الكرم مجمعة للقلوب، يملك السخى بكرمه زمام محبة الأفندة، ويستأثر من أكرمهم بإحسانه بفواضله فيؤثرونه بمودتهم على كل محبوب، ويرحم الله العلامة أحمد بن محمد القسطلاني، إذ استقصى هذه النواحي في شخص النبي الذي كان كما وصفه سيدنا على بن أبي طالب في فقال: كان أجود الناس كفًا، وأصدق الناس لهجة قال القسطلاني: فهو بله بلا ريب أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم ولقد أحسن ابن جابر حيث قال:

يروى حديث الندى والبشر عن يده من وجه أحمد لى بدر ومن يده يمم نبيًا تبارى الريح أنمله لو عامت الفلك فيما فاض به يده تحيط كفاه بالبحر المحيط فأذ لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت

ووجهه بين منهل ومنسجم بحر ومن فمه در لمنتظم والمزن من كل هام الودق مرتكم لم تلق أعظم بحر منه إن تعم به ودغ كل طامى الموج ملتطم كل الأنام وروت قلب كل ظمى

فسبحان من أطلع أنوار الجمال من أفق جبينه، وأنشأ أمطار السحاب من غائم يمينه .

وخامسة أفياء كلمات خديجة قولها: «وتقرى الضيف» أرادت خديجة أن تقول: إنك يا أبا القاسم لن يخزيك الله أبدًا، فإكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنسانية، ففيه عظيم الأثر في قوة اجتذاب القلوب، وأسر النفوس.

وخصوصًا في البيئة التي عاش فيها محمد ﷺ، تلك البيئة الشحيحة بمطالب العيش ووسائل الحياة لوجود الصحارى والجبال الجرداء والأودية والقفار.

ولذا قد كانت فضيلة قرى الأضياف موضع منافسة المتنافسين فى صنائع المعروف، وكانت مما يتمدح بها أجواد العرب وفضلاؤهم لتنشر محاسنهم فى القر بين الأقوام، ولقد احتفظ تراثنا بكثير من تلك القصص الطريفة وحفظ المستجاد من فعلات الأجواد بما تضيق عنه الصفحات والسجلات.

### وسادسة كلمات أم المؤمنين خديجة قولها: «وتعين على نوانب الحق».

كأن أم المؤمنين خديجة أرادت أن تقول: يا أبا القاسم، إن من أخص صفاتك أن تعين على نوائب الحق، إذ إن ذلك فطرة فطرك الله عليها، وخليقة جَبَلك بها، والإعانة على تلك النوائب أفضلية الفضائل، ومكرمة المكارم، فهى أجمع موارد الخير ومصادره، وهي منقبة البر والمعروف.

ومن فتوحات الكلام ما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله فى الفتح: وقولها \_ أى خديجة \_: وتعين على نوائب الحق، هى كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من أصول المكارم وما لم يتقدم .

والحقيقة، فقد كانت هذه الخليقة خُلُقًا لمحمد ﷺ إذ شارك قومه فى صنع المكارم، وها هو ذا الرجل المتميز بارز فى حلف الفضول، يتعاهد مع المتعاهدين بالله ليكونن مع المظلوم ويرفع الظلم عنه حتى يؤدى إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة.

ومما يعزز هذه السمة في شخصية محمد ﷺ قصة الإراشي الذي ابتاع منه فرعون قريش وفرعون الأمة، أبو جهل بن هشام، إبلاً ومَطلّه أثمانها ابتغاء غصبها، فلم يُعنى الرجل الإراشي إلا محمدًا ﷺ إذ ذهب مع الإراشي إلى أبي جهل الذي دفع الحق راغمًا خائفًا ذليلاً حقيرًا مذمومًا مدحورًا، ونجدة المظلوم والإعانة على النوائب الحق تملأ صفحات السيرة النبوية ولا يمكن حصرها في هذا المقام.

### وختام الكلمات الخديجة النورانية قولها: «وتؤدى الأماتة».

أرادت أمنا أن تقول: نعم يا أبا القاسم، أنت الأمين في السماء، وأنت الأمين في الأرض، فالأمانة أجمع مكرمة لمكارم الأخلاق، فالأمين هو ذو الخلق العظيم، الجامع

لأشتات الفضائل، وقد كان خلق أداء الأمانة خلقًا أثيرًا في مكارمك، فلم يعرف لقب الأمين على إطلاقه إلا لك.

لقد قالت قريش يوم أن اختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة: هذا الأمين رضيناه حكمًا وحكمت بحكمك حكمًا أطفأ نيران فتنتهم، وأصلح ذات بينهم، وجمع شملهم.

تلكم هى ظلال وأنسام ففى رحاب الكلمات الخديجية، كلمات أمنا الطاهرة خديجة لحبيبنا محمد 囊، كلمات نابعة من يقين إيمانها، وصدق وفائها مع الله عز وجل ومع رسوله 囊، فكانت فراسة الإلهام فى كلماتها مصداقًا لصفات الحبيب الأعظم محمد رسول الله 囊.

### الطاهرة والفراسة والإلهام:

أقسمت خديجة رضى الله عنها بالله تعالى بأنه لن يخزى محمدًا رضى الله عنها بالله تعالى بأنه لن يخزى محمدًا رضى الله وفراستها، بلفظ التأييد لوثيق معرفتها بأخلاق محمد الفطرية التى خبرتها فيه بتجاربها وفراستها، وبما كان يخصه به مجتمعه من الإكبار وحسن الأحدوثة، واستدلت بوحى عقلها الرصين على ما أقسمت به بأمر استقرائى، فوصفته بأصول مكارم الأخلاق ومعاليها.

قال العلماء في هذا: وإنما كان ما ذكرته خديجة أصول المكارم، لأن الإحسان إما إلى الأقارب كما في صلة الرحم، وما يتفرع عنها من التعاطف والتراحم وفروعها، من صدق الحديث، وأداء الأمانة، وإعطاء المعدوم المحتاج إلى المعونة من الضعفة، وإما على من يستقل بأمره، كما في مكرمة الإعانة على نوائب الحق، أو من لا يستقل بأمر كما في الكَلِّ الضعيف الذي لا يقوم بأمر نفسه .

أجل، كانت كلمات أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها نوعًا من الحصافة، ونوعًا من فراسة الإلهام الذى ينظر إلى ما وراء الحجب، خففت بها عن رسول الله على ما شعر به من آثار المفاجأة عند نزول الوحى وقد آب إليها من خلوته ومتعبده فى حراء، فرأت منه على حالاً من مشقة الجهد لم تكن تراها عليه من قبل فى أوباته إليها، ليتزود لخلوته، ويجد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان والحب والمودة والإكرام.

لذلك جلس إلى خديجة بعد أن هدأت نفسه، وحدثها وحدثته، وسمعت منه جديدًا، لم تكن من قبل تسمعه منه، وكان حديثًا رقيقًا يمس شفاف القلب، فتلمس منه خديجة دفء الحنان في مَحْضَن الوفاء.

كانت آمال خديجة رضى الله عنها منذ صارت زوجة محمد على تحلق حوله فى آفاق تطلعاتها إلى الأفق العلوى، وتجليات الملأ الأعلى لمحمد على فى لقاء المواجهة ولقاء الرسالة، فكانت آمال الفراسة النورانية وإلهام التوسم تتحقق شيئًا فشيئًا عند السيدة خديجة رضوان الله عليها، فقد حدث رسول الله على زوجه الوفية خديجة عند خلجات ضميره، فما كان من الزوجة العاقلة إلا أن شجعته وكانت وزير صدق على الإسلام، ولكى تشد أزره على، ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل \_ كما مر معنا \_ الذى ود أن ينصره نصرًا مؤزرًا إن أدرك يوم التبليغ وبدء الدعوة إلى الله، وأعتقد أن ورقة شدد وصيته لخديجة بأن تكون شديدة الاهتمام والرعاية لمحمد على، فكانت كذلك رضى الله عنها وأرضاها.

عن هذا الموقف العطر لخديجة تتحدث بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن قائلة: 
«هل كان لأنثى غيرها أن تهيئ له الجو المسعف على التأمل، وأن تبذل له من نفسها 
في إيثار نادر ما أعده لتلقى رسالة السماء؟ هل كان لزوج غيرها أن تستقبل دعوته من 
غار حراء بمثل ما استقبلته هى به من حنان مستثار، وعطف فياض، وإيمان راسخ، 
دون أن يساورها في صدقه أدنى ريب، أو يتخلى عنلها يقينها في أن الله عز وجل غير 
مخزيه أبدًا؟ هل كان في طاقة سيدة غير خديجة، غنية مترفة منعمة، أن تتخلى راضية 
عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنة، 
وتعينه على احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد، في سبيل ما تؤمن بأنه 
الحق؟ كل... بل هي وحدها التي من الله عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود بالنبوة، 
وإن كانت أول الناس إسلامًا، كما بها جُعل لرسول الله على ملا أو سكن ووزير».

حقًا إن خديجة رضى الله عنها معقل كل فضيلة، ومعقل كل رجاء عند كل ملحة، والرحيق المنعش لكل أمر يعرض لرسول الله ﷺ أو يعترضه، لم تبخل لحظة واحدة من حياتها المعطاء في تقديم كل ما يذلل صعوبات الدعوة المحمدية.

كانت أمنا خديجة عليها سحائب الرضوان، تروح عن قلبه ﷺ الهموم، وتذهب عن صدره الأحزان بما لها من كياسة وفطنة، وبما وهبها الله عز وجل من رفق ولين، وتضحية وفداء، وصبر ونبل، وأمل ورجاء، ووفاء وعزيمة، ناهيك بخلقها الذى كان منبع فيض الخيرات لكل من أراد أن يقتدى بها من النساء على مر العصور.

## الطاهرة أول السابقين:

أجمع أهل العلم من أئمة الإسلام على أن أمنا خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، كانت أول البشر قاطبة إيمانًا بالله عز وجل، وبرسوله محمد.

يقول عز الدين بن الأثير رحمه الله: خديجة أول من أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة .

ويقول البيهقى رحمه الله فى الدلائل: إن أول من أسلم من هذه الأمة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها .

وقال ابن إسحاق رحمه الله: كانت خديجة أول من آمنت بالله ورسوله، وصدقت ما جاء من عند الله عز وجل، ووازرت النبي على أمره، فخفف الله بذلك عن رسوله، فكان لا يسمع شيئًا يكرهه من رد عليه، وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلا فُرج عنه بخديجة رضى الله عنها، إذا رجع إليها تثبته، وتخفف عنه وتصدقه، وتهون عليه أمر الناس .

ومن الطبيعي أن يكون طليعة السابقين إلى دوحة الإيمان برسالة حبيبنا محمد ﷺ سيدنا على بن أبي طالب ، فهو ثانى اثنين في السبق إلى الإسلام، إذ كان ربيب النبوة، ورضيع ثدى الرسالة، المتقلب على فراش الإيمان، الناهد في مهد أكرم المكارم، فقد آمن في سن الصبا قبل أن يبلغ الحلم، فشب معه الإيمان حتى خالط مشاعره ووجدانه ومشاشه وملاً قلبه، وأفعم بالنور روحه، وكانت العناية الربانية قد ساقته إلى حجر رسول الله ﷺ وزوجه خديجة الطاهرة رضى الله عنها وأرضاها.

ومن الذين حازوا قصب السبق في حلبة التسابق إلى ساحة الهداية، زيد بن حارثة الحبُّ الذي كان ثالث ثلاثة في السبق إلى الإسلام، وهو الذي أفرده الله عز وجل بأشرف الشرف، فذكره في القرآن الكريم والذكر الحكيم باسمه، ممتنًا عليه بإنعام

رسوله ﷺ بالحرية والولاية، قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيُّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ (الاعزاب: ٣٧) ﴾

قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه النفيس الاستيعاب : روى عنه ﷺ أنه قال: أحب الناس إليَّ مَنْ أنعكم الله عليه وأنعمتُ عليه .

وزيد الحب و من صويم العرب، و عليا قبائلهم، فهو صريح النسب من جهة أبيه وأمه، عاش في كنف البيت المحمدي تحت إشراف السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، واستقى من مناهل عرفان الإيمان ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فكان من الأوائل الميامين.

كان بيت أمنا خديجة رضوان الله عليها واحة الإيمان والسراج المنير، يذكر فيه اسم الله بالغدو والآصال، فلا عجب أن يمتضىء قلب زيد وعلى رضى الله عنهما بنور الإيمان وسنائه منذ أن هبت أنسامه العطرات على البيت المحمدى الطاهر.

كان أولاده على من خديجة من السابقين إلى الإسلام، ولم يذكر العلماء فى هذا الصدد أسبقية أولاده الأطهار إلى الإيمان برسالته والتصديق بدعوته، لأن أبناءه الذكور: القاسم، عبد الله، ماتا فى سن الطفولة، وكذلك ابنه إبراهيم من السيدة مارية بنت شمعون المصرية، مات صغيرًا أيضًا.

وأما بناته الطاهرات العابدات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، رضى الله عنهن، فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن، ونعمن بنعيمه العظيم، وكى مع أمهن الطاهرة خديجة في أسبق السابقين والسابقات إلى ساحة الإيمان به ﷺ ورسولاً.

ومن المسلم الطبيعى أن تكون بنات خديجة ومحمد رضي السابقين، لأنهن رضعن لبان الإيمان من أصولها، ونشأن على التمسك بالهدى المحمدى، والسيرة الحسنة قبل البعثة.

روى ابن إسحاق رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما قالت: لما أكرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجة وبناته .

وفى رواية أخرى عنها قالت: أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة وبايعت حين بايع النساء، وأسلمت أم كلثوم حين أسلمت أخواتها وبايعت معهن . فبنات النبى ﷺ فى قرن ميمون مع أمهن السيدة الطاهرة خديجة ينظمن معها عقد أسبق السابقين، وأسبق السابقات إلى الإسلام، والتصديق برسالة أبيهن سيد الخلق ﷺ الذى كان أبًا قبل أن يكون رسولاً، وقد كانت مكارم أخلاقه، ورفيع صفاته وكريم معاملته، يرينها رأى البصر والبصيرة، ويسمعن أحاديث الناس عنها، والولد على نهج أبيه وأمه ينهج ويدرج وينشاً.

ثم آمن أول مَدْعُو الله الإسلام، الصديق الأعظم، فخر الملة، وإمام الصحابة، وعلم المسلمين وعَيلَمهم، وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلين، ثانى اثنين إذ هما فى الغار، من وسمه الله عز وجل بأشرف الألقاب سيدنا أبو بكر الصديق عليه وأرضاه.

روى الطبرانى رحمه الله أن عليًا الله كان يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبى بكر من السماء صديقًا، قال علماؤنا من السلف والخلف: وهذا حكمه الرفع إلى رسول الله الله الله أى والاستنباط فى مثله .

# الطاهرة ورحلة مع المكارم:

كان لأمنا خديجة رضى الله عنها فى مطالع إيمانها عند مشرق الرسالة سوابق لم تكن لبشر قط، وقد انفردت بفضيلة السبق وشرف الإيمان بمكرمة لا يلحقها فيها لاحق ولا يتقدمها سابق.

فأسبقية خديجة وبناتها من رسول الله الله الإسلام، من المكارم التي تتضع برحيق الفضل، وكذلك أسبقية على بن أبى طالب وزيد بن حارثة رضى الله عنهما، ونظرة لطيفة إلى هؤلاء الغر الميامين، نجد أنه كان يظلهم البيت النبوى المبارك، في رعاية أطهر الطاهرات أمنا خديجة رضى الله عنها.

فإسلام هذه الأسرة الكريمة أسرة رسول الله وجه خديجة وبناته الطاهرات، وربيب رعايته وتربيته على بن أبى طالب، ومولاه وحبه زيد، كان إسلام الفطرة الطاهرة النقية، التى ولدت فى مهد الإيمان، ونشأت بين محضنى النبوة، حيث شاهدت أكرم مكارم الأخلاق، ورأت معالم النبوة وآياتها تتجلى فى حياة النبى والمحكمة تتنزل بينهم، ثم رأت معالم الوحى وسمعت آيات الله تعالى فى بيت خديجة، والحكمة تتنزل بينهم، فتمثلوا هذا كله، فسرت نسمات الإيمان والتصديق برسالة النبى .

إن هذا كله على ما أعتقد من المكارم الجليلة الفواحة التى خص الله بها سيدة النساء خديجة رضوان الله عليها، إذ لم يكن فى بيتها إلا مؤمن بالله، ومصدق بمحمد على ومغمور بأنوار هدايته منذ بدأت الرسالة بقوله تعالى: ﴿ آقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)

فالسيدة خديجة عليها سحائب الرضوان ذات مكارم ندية، وكرامات جلية، ومكانة نفيسة عند الرسول على فقد كانت الزوجة الأمينة الوفية التي حباها الله عقلاً لماحًا، ووهبها فطنة صافية زكية، وأنعم عليها بنفس صافية طاهرة، فلم يعرف تاريخ الإنسانية لها ندًا في صدق وفائها، وأمانة سرها، واستشراف عقلها إلى مطالعة أعماق النفوس البشرية، في ظلال مرضاة الله عز وجل، ومرضاة رسول الله على فكانت في مقدمة السبق، وكانت الظافرة في ذلك السباق الإيماني الميمون، فرزقت الخلود في دار النعيم مع الخالدين.

#### الطاهرة والصلاة:

ذكر رواة السيرة النبوية وغيرهم من العلماء أن الله عز وجل فرض على رسوله ﷺ الصلاة ركعتين ركعتين أول ما أوحى إليه، وكان لخديخة رضوان الله عليها فضيلة السبق إلى الصلاة، وامتثال أمر الله عز وجل، فكانت أول من صلى مع النبي ﷺ.

ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن بعض أهل العلم حدثه أن الصلاة حين افترضت على رسول الله على، أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى، فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل ورسول الله على ينظر ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله على كما رأى جبريل يتوضأ، ثم قام جبريل فصلى به، وصلى رسول الله على بصلاته، ثم انصرف جبريل، فجاء رسول الله على خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة، كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله على، ثم صلى بها رسول الله، صلى كما صلى به جبريل فصلت بصلاته.

ورد في عدد من المصادر عن شاهد عيان ما يؤكد أولية خديجة رضى الله عنها في السبق إلى الصلاة، وقد كانت الصلاة في مطلع شمس الإسلام شيئًا غريبًا عن المجتمع المكي، بل والمجتمع الجاهلي آنذاك.

حدَّث عفيف الكندى عن هذا فقال: كان العباس بن عبد المطلب لى صديقًا، وكان يختلف إلى اليمن يشترى العطر، ويبيعه أيام الموسم، فبينما أنا عند العباس بمنى، فأتاه رجل مجتمع، فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام ليصلى، فخرجت امرأة فتوضأت، ثم قامت تصلى، ثم خرج غلام قد راهق، فتوضأ ثم قام إلى جنبه يصلى فقلت: ويحك يا عباس، ما هذا الدين؟! قال: هذا دين محمد بن عبد الله ابن أخى، يزعم أن الله بعثه رسولاً، وهذا ابن أخى على بن أبى طالب قد تابعه على دينه، وهذه امرأته خديجة قد تابعته على دينه، قال عفيف بعد أن أسلم ورسخ فى الإسلام: يا ليتنى كنت رابعًا .

فلتحلق خديجة في سماء المكارم وفضاء المحاسن، ولتكن أول امرأة تقيم الصلاة في دنيا نساء أهل البيت الطاهر.

### الطاهرة تتحمل أذى الكفار:

أخذ رسول الله ﷺ يدعو عشيرته الأقربين، ويدعو قومه إلى الإسلام بالله تعالى ربًا، وبمحمد نبيًا ورسولاً، وراح يدور على مجالس قريش يدعوهم إلى الإسلام، فيلقون إليه أسماعهم مرة، ويعرضون عنه مستهزئين مرات، والرسول الكريم ﷺ صابر يصدع لأمر الله عز وجل، ويلقى من عطف زوجه خديجة رضى الله عنها ورعايتها وتشجيعها ما يخفف عنه آلام الدعوة، وأعتقد أن السيدة خديجة رضى الله عنها كانت تدعو من تعرف من جماعة النساء إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله محمد ﷺ، ولا شك أنها كانت تدعوهن إلى صراط العزيز الحميد، الله رب العالمين.

وتابع البيت المحمدى المضمخ بأريج النبوة الدعوة إلى الله عز وجل، ووقف المجتمع الوثنى يريد أن يسد منافذ النور، بينما انطلق كبار الفجار، وأسياد الأشرار يظهرون غلظتهم فى تعذيب من استجاب لدين الحق وبدأت مساوماتهم مع رسول الله اليكف عن ذكر أصنامهم بسوء.

ولكن رسول الله على كان يتنزل عليه القرآن، ويقص عليه أحسن القصيص، فكان يقرأ عليهم بعض الآيات ويسمعهم بعض السور، فإذا بالقرآن الكريم يحرك العجب في

نفوسهم، وكانت كلماته البليغة ترن في أغوارهم وينبعث صداها في أفئدتهم، وهم صفوة العرب فيعرفون إذ ذاك عظمة القرآن، وأنه ليس من كلام البشر.

إلا أن ملأ الأشرار غلبت عليهم الشقوة، وصعب عليهم أن يفارقوا ما ألفوا آباءهم عليه عاكفين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وتواصوا فيما بينهم أن يتابعوا طريق اللدد والعناد، ويرموا رسول الله على بالسحر، وكان زعيم الفجار عتبة بن ربيعة، وقد شايعه عدد من أكابر المجرمين.

كانت قريش غنية بأموالها، معتدة برجالها، معتزة بمكانتها في العرب، بينما كان محمد على وصحبه أغنياء بنور الله الذي أشرق في قلوبهم، وأضاء نفوسهم، كانوا أقوياء بالله رب العالمين، فلم يثنهم عن إيمانهم تعذيب المشركين، وإنما تابعوا طريق الإيمان مع رسول الله على، تابعوا ذلك الطريق القويم ليكونوا من الذين يرثون الفردوس، فيكونوا فيه خالدين.

### الطاهرة وصور من صبرها:

حارب الرجال والنساء في مكة دعوة الإسلام والسلام التي يدعو إليها الحبيب المصطفى محمد ﷺ وكان بعض رجال بني أمية ونسائهم، وبعض من رجال بني مخزوم ونسائهم، قد اشتهروا في عداوتهم لرسول الله ﷺ.

كانت أم جميل بنت حرب حمالة الحطب زوج أبى لهب من لد أعداء بنى الإسلام، فقد سخرت زوجها أبا لهب لكى يصد عن سبيل الله وما نزل من الحق، حتى نزلت فى حقهما سورة كاملة تندد بهما وتنذر هما بنارذات لهب.

ومن المتوقع أن تكون أم جميل قد صبت غضبها على خديجة رضى الله عنها، وحاولت أن تضع العوائق العديدة لمنع سير رسالة الإسلام، وأوعزت إلى ولديها أن يفسخا زواجهما من ابنتى رسول الله ﷺ لإرهاق الدعوة الربانية، وإرهاق محمد ﷺ وخديجة عليها سحائب الرضوان، وكذلك إرهاق ابنتى النبى ﷺ.

غير أن الله عز وجل قد أكرم ابنتى رسول الله الله وصانهما عن البيت اللهبى بيت أبى لهب وزوجه الحاقدة أم جميل، وتزوج عثمان بن عفان شرقية رضى الله عنها، ثم تحملت رقية هى الأخرى مع زوجها نصيبًا من أذى قريش، وها هى ذى تهاجر إلى

الحبشة بصحبة زوجها عثمان، وثلة من الأولين الذين تحلقوا حول دوجة اليمن في مشرق الإسلام وبزوغ شمسه على الدنيا.

كانت خديجة تودع ابنتها رقية، وهي تتجلد، وإن كانت الدموع تسبقها، لكن خديجة عاهدت الله أن تكون مع رسوله الأمين لآخر نفس من حياتها...

إن خديجة رضى الله عنها قد جادت بأموالها وضحت براحتها في سبيل الله عز وجل، وفي سبيل إعلاء كلمته، وهي على استعداد لأن تجود بكل شيء لتكون كلمة الله هي العليا، ويشرق نور الإسلام على الوجود، وتكون كلمة الذين كفروا السفلي.

إن فراق الأحبة ليهون ما دام ذلك الفراق في طلب مرضاة وجه الله ليس غير، وما أخف لوعة بعاد فلذات الأكباد إذا ما قيست بلذة القرب من الله عز وجل، الذي أعد للمتقين جنات ونهر، في مقعد صدق عند وجهه الكريم وفيضه العميم!.

بدأ المسلمون يتأهبون للهجرة بدينهم إلى الحبشة خيفة الفتنة، وودع رسول الله وخديجة، وعثمان ورقية، وانطلق المهاجرون مصحوبين بعناية الله، ودعوات رسول الله على وزوجه خديجة رضى الله عنها، كانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة من صفوة قريش حسبًا ونسبًا.

مضت سنون ولم يدخل فى الدين القويم سوى عدد من المؤمنين ثمانين رجلاً أو يزيدون قليلاً فقد أضاء الله قلوبهم بأنوار اليقين، وصقل نفوسهم بجوهر الحق المبين، فباتوا أسعد الثقلين بارتباطهم بالله عز وجل الذى خصهم بالاصطفاء والسبق إلى الفضائل، فأضحوا سادة الدنيا وأسياد العالم.

يئس المشركون والكفار من ثبات المسلمين على التوحيد ومضيهم فى طريق الدعوة إلى الله لا يبالون بما اتبعه كفار قريش من طرائق المتعذيب والصد عن ذكر الله لا تلهيهم طريقة فجور، ولا تثنى عزائمهم فظائع المشركين، وراح رءوس الفجرة الكفرة من قريش، يتشاورون فيما بينهم عما يتخذونه من إجراء لتحطيم الدعوة وقتلها فى مكة، قبل أن تعم الأرض، وانتظم فى ركبهم كل فاجر وغوى وكان من بينهم فاجر خبيث هو أبو لهب بن عبد المطلب الذى فارق عشيرته وانفرد دونهم بالعداء المعلن والأذى المستحكم، وظاهر على رسول الله ﷺ قريشًا وأجمعوا أن يقتلوا محمدًا ﷺ.

وثار بنو هاشم وبنو المطلب على ما أجمع به كفار قريش، وأعلن بنو هاشم حمايتهم لرسول الله وإن لم يكونوا جميعًا على دينه، وهاهنا اقترح النضر بن الحارث العبدرى أحد أكابر المجرمين من قريش منابذة بنى هاشم وبنى المطلب، وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم بمنع حضور الأسواق، وألا يناكحوهم، وألا يقبلوا لهم صلحًا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله وارتفعت الأصوات مؤيدة مرددة ما قاله الفاجر الخبيث النضر بن الحارث، كأنما قد وضع كلامه في أفواههم: لا تناكحوهم، ولا تنكحوا إليهم، ولا تبيعوهم شيئًا ولا تبتاعوا منهم شيئًا،

واتفق المجرمون على أن يكتبوا بذلك صحيفة، ويعلقوها في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم، ثم ذهب الذين اتبعوا أمر الوشاة إلى الكعبة وعلقوا الصحيفة فيها، فرأى أبو طالب أن الحرب قد أعلنت على قومه، فجمع بنى هاشم والمطلب مؤمنهم وكافرهم، وأمرهم أن يدخلوا برسول الله على الشعب ويمنعوه، فانطلقوا إلى الشعب ورسول الله على الشعب.

كان دخول النبى على والذين معه الشعب هلال المحرم سنّة سبع من البعثة النبوية، فضرب كفار قريش حول شعب أبى طالب نطاقًا من الحراس يمنعون الناس من الدخول، أو الاتصال بمن قبلوا الدخول لحماية رسول الله على تطوعًا.

مرت الأيام، وانقضت سنة، وبنو هاشم والمطلب في ضيق، فقد نفد ما كان عندهم من قوت، وخوت بطونهم، وزاغت عيونهم، وخارت قواهم، وعانى نساؤهم ، وبكى صغارهم جوعًا وراحوا يصرخون ويطلبون الطعام، فكانت دموع النساء تنهمر وقلوبهم تتألم، وأكباد الرجال تتفتت...

مضت ثلاث سنوات كانت عجافًا على المسلمين، وهم محاصرون داخل الشعب، كانت أيامهم فيها أيام شدة وضيق، لكنهم صبروا صبر الكرام لهذه المحنة العظيمة، وهم ممتثلون لأمر العليم الخبير، ليقضى أمرًا كان مفعولاً وفي الكتاب مقدورًا.

ثم جاء الفرج الإلهى، إذ نادى أفراد من قريش بفك الحصار عن المسلمين، ومزقت الصحيفة الظالمة، وخرج المسلمون وهم يقولون: الله أكبر، الله أكبر....

وهكذا فرج الله عز وجل عن المحاصرين وأزال ما أهمهم وما أغمهم وأحزنهم، خرجوا جميعًا ليمارسوا حياتهم الطبيعية بين أفراد المجتمع المكى، وكان خروج سيدنا محمد ومن معه من محنة الحصار في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنين.

### الطاهرة ورحلة الخلود:

كانت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها أعرف الناس وأقدرهم على وزن ما حمل رسول الله على من أمانة التبليغ، لقد آمنت به وصدقته رسولاً أمينًا لله تعالى، يتلقى وحيه، ويبلغ رسالته، فيلقى من البلاء ما تنوء بحمله الجبال الرواسى، فتنفس عنه وتشجعه وتعينه على الصبر، وتمسح عنه ضائقات الصدور، وتهمس له بلواطف العواطف النبيلة، حتى يتم تبليغ ما أمره الله.

قضت الطاهرة خديجة رضى الله عنها فى كنف رسول الله وأسق مراحل الدعوة، فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجها، وأبر شريكة لشريكها، كانت تشاركه مباهجه ومسراته، وتهيئ له أسباب تفرغه لعبادة ربه، تخدمه فى بيتها وعقلها وروحها ووجدانها، وترد عنه عاديات الحياة ونوائبها بين قومه، حتى إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيها، كانت أول من آمن به وصدقه، وعندما حدثها عن الوحى، وعن المفاجآت التى لقيها، عرفت بفراستها وصادق حدسها، وحسها المرهف، وشعورها المستشرف أن أمر هذا الزواج الأكرم، لم يعد أمر حياة زوجية يملؤها دفء الحنان، وهمس الوفاء، ولكنها ارتقت إلى حياة جديدة فى معالمها، إلى حياة رسالة ورسول، إلى حياة خالدة، حياة دعوة تهدم وتبنى، تهدم الشرك والوثنية، وتبنى الأمة المؤمنة، تهدم النقليد الأبله، وتبنى المعرفة والهداية.

بهذه المكارم، فلترتفع خديجة الصديقة الأولى، بحياة الزوجية الوفية إلى حياة الصديقية الأسمى، حياة الإيمان بالرسالة والرسول ولتكن الطاهرة معه وزير صدق،

ورفيقة الإخلاص وفداء، فالرسول ﷺ هو الصادق الأمين، ومجمع مكارم الأخلاق، وموئل الفضائل، ومنتج الشمائل ومنبع المحامد، ومصدر الخير، وقد اجتباه الله تعالى أمينًا للرسالة، وقد عرفت خديجة الطاهرة رضوان الله عليها هذه المحامد كلها وقدرت شخص الرسول ﷺ حق التقدير.

ومرت الحياة هنية في ظل وفاء الزوجة، وصديقية الإيمان، بين محمد ﷺ الزوج الكريم الحبيب، وبين خديجة الزوجة الوفية الصديقة المؤمنة.

كان عمل خديجة رضى الله عنها فى بيتها بالوفاء الزوجى، وتربية أولادها، أكرم عمل كبير يسدى للرسالة فضلاً، ويمدها بقوة، إلا أن رسول الله ﷺ أحوج ما يكون وهو يخوض نضالاً مريرًا فى سبيل تبليغ رسالته \_ إلى عاطفة الوفاء فى زوجة صادقة الإيمان برسالته، تنسكب فى قلبه بردًا وسلامًا عندما يئوب إلى بيته، فيحدث ويتحدث فى جو مفعم بالإيمان، فكانت تهون عليه الصعاب، وتجدد فيه العزم، فيخرج إلى حياة الناس مسيح الآلام، فسيح الآمال، روى الفؤاد بالصفح والإحسان والمودة.

بهذا الأدب الإلهى الذى اعتصمت بعواصمه خديجة رضى الله عنها، عاشت فى كنف محمد ﷺ الزوج، ومحمد ﷺ الرسول، تتقاسم معه الشعور بالسعادة فى التطلع إلى آمال المستقبل فى آفاق الحياة، وتقاسمه الإحساس بأعباء تبليغ الرسالة معتصمة بالصبر الجميل تأسيًا به ﷺ فى مجالات الحياة.

دخلت خديجة رضى الله عنها حصار الشعب مع رسول الله ﷺ، فشاركته آلام المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة تواسى الحبيب المصطفى ﷺ وتخفف عنه وقع هذا الظلم الأليم الفاجر، إلى أن خرج ﷺ من هذا الحصار ظاهرًا منصورًا عزيزًا ينابع نشر دعوته وتبليغ رسالته، وخرجت معه زوجه الوفية خديجة أطهر الطاهرات إلى بيتها يتابع سيرها في الحياة زوجة أمينة، مستظلة بظل الإيمان وصادق الوفاء.

لكن أمنا خديجة رضى الله عنها لم تلبث إلا قليلاً بعد الخروج من الحصار، حتى ذبلت، ودب الوهن في جسدها، غير أن عزيمتها لم تذبل، وإنما كانت تنظر إلى رسول الله من ظلمات الجاهلية إلى نور الله الله الله والسلام، وأخذ بيدها إلى النبع الروحي الصافي الذي نهلت منه، فلم تظمأ بعدها

أبدًا، فقد فتح بصيرتها وفؤادها لاستقبال نفحات ربها، وعرفها السعادة الحقيقية بإشراق أنوار المعارف في عين ذاتها.

وذات يوم لبت خديجة نداء ربها راضية مرضية، مبشرة من رسول الله ﷺ بالنعيم المقيم في فرديس الجنان، عند مليك مقتدر، انتهت رحلة الحياة مع خديجة رضى الله عنها لتبدأ رحلة الخلود في نعيم لا يزول، ولتظل في أفئدة المؤمنين الذين أحبوا سيرتها وأحبوا أمهم، وأحبوا زوجة نبيهم الحبيب الأعظم محمد ﷺ.

# الطاهرة و ﴿ سَلَنم قَوْلاً مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ (يس: ٥٨):

عندما تعرض الإمام الذهبى رحمه الله للحديث عن أمنا خديجة قال: خديجة أم المؤمنين، وسيدة نساء العالمين فى زمانها أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصى بن كلاب القرشية الأسدية، أم أو لاد رسول الله على، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبت جأشه، ومضت به إلى ابن عمها ورقة (1).

وقال الذهبى أيضًا: ومناقبها جمة، وهى ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة، من أهل الجنة، وكان يثنى عليها، ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين، ويبالغ فى تعظيمها، بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ذكر النبى على لها (٢).

ومن كرامتها عليه أنه ﷺ لم يتزود امرأة قبلها وأنجبت له عددًا من الأولاد، ولم يتزوج عليها، ولا تسرى إلى أن توفاها الله، فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القرين.

قد خصمها البارى عز وجل بالسلام على لسان جبريل . .

أخرج البخارى رحمه الله بسنده عن أبى هريرة شه قال: أتى جبريل النبى الله وهو بغار حراء \_ كما عند الطبرانى فى رواية سعيد بن كثير \_ فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، أو طعام، أو شراب فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب (٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه البخارى (۷/ ۱۰۲، ۱۰۳) مسلم (۲٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخارى (٣٨٢٠) مسلم (٢٤٣٢، ٢٤٣٣).

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: زاد الطبراني في رواية سعيد بن كثير المذكورة: فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام .

وعند النسائى زيادة: وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته وهذه لعمر لله خاصة لم تكن لسواها.

ولنقف وقفة ندية مع أمنا الطاهرة، فنلاحظ معرفتها بعظمة الله عز وجل في ردها على سلامها عليها، ونعزز هذا القول بما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها، لأنها لم تقل: وعليه السلام، كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله، فنهاهم النبي على وقال: إن الله هو السلام، فقولوا: التحيات فعرفت خديجة بصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين .

إن هذا من أعظم المنزلة أن تتلقى الطاهرة خديجة السلام من السلام الله رب العالمين، إذ كانت أوفى زوجة، وأصدق صديقة، وكانت دعامة الإخلاص الوفى فى مسير حياة الرسالة السماوية، فاختصها الله عز وجل بهذه المنزلة العظمى، أوليست خديجة أول المؤمنين والمؤمنات بمحمد على نبيًا ورسولاً؟! إنها الطاهرة الكاملة، وكفى! وهل هناك فخر وراء ذروة المجد والسؤدد الذي لا يتكرر في هذه الحياة أبدًا؟!.

### الطاهرة والحياة الحقيقية:

هل توقفت حياة أم المؤمنين خديجة بانتقالها إلى دار الخلود؟!.

إن ذكرى الطاهرة خديجة رضى الله عنها وصورتها لم تكن تبرح خيال رسول الله ابدًا، وكيف تبرح صورتها ذهنه وهو أوفى الأوفياء وسيد الأصفياء؟!.

أعتقد أن الحياة الحقيقية للسيدة خديجة رضى الله عنها لا تزال مستمرة إلى ما شاء الله... لقد رافقت ذكرياتها مسيرة حياة بناتها وأحفادها، ثم فى حياة كل امرأة تؤمن بالله ورسوله، وفى ضمير كل مؤمن يحب الله ورسوله.

إن الثناء لا يكتسب بالمال، وإنما بما يترك الإنسان في دنياه من فضائل يبقى أريجها مدى الدهر، ينتعش بذكره الأحياء، وتصفو بذكرياته النفوس، وتتغذى بسيرته العقول، قل لي بربك: أليست هذه ذروة السيادة في الحياة وفي الممات.

إن أمنا خديجة رضى الله عنها لم تكن أم المؤمنين فحسب فإنما كانت أم كل فضيلة، ولها في عنق كل مؤمن فضل وحق إلى يوم يبعثون، فهل نستطيع أن نفى أمنا جزءًا من حقها؟!.

بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ووفاة أبى طالب عم رسول الله ﷺ، خلا الجو لأحلاس الشرك، وفجار الوثنية فى مكة، فنالوا من الحبيب المصطفى ﷺ ما لم يكونوا نائليه منه، فأطلق رسول الله ﷺ على ذلك العام عام الحزن إكرامًا للطاهرة خديجة رضى الله عنها، ولأنه لم يجد متنفسًا لدعوته، ولا منتجعًا لتبليغ رسالته فى أم القرى وما حولها، ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون، وظلت خديجة رضى الله عنها فى قلب النبى ﷺ فى كل مناسبة، وفى كل مكان وموضع، لا تكاد تسنح سانحة إلا يعطر المجلس بذكرها، أو يثنى عليها، أو يذكرها بالخير، وحسبك بثناء رسول الله ﷺ عليها...

ذكرت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنها خبرًا مباركًا، يدل على مكانة الطاهرة خديجة رضى الله عنها، فيعطر الأسماع، ويبهج القلوب، ويؤنس النفوس، بما للطاهرة من مكانة عند رسول الله على وبما لها من رصيد فى ميدان الفضائل، وفى سماء المكرمات فتقول كان رسول الله الله الذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها، واستغفار لها، فذكرها يومًا فحملتنى الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن، فرأيته غضب غضبًا، أسقطت فى خُلدى، وقلت فى نفسى: اللهم إن أذهبت غضب رسول الله عنى لم أعد أذكرها بسوء، فلما رأى النبى الناس، ورزقت منها الولد قلت والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس، وآوتنى إذ رفضنى الناس، ورزقت منها الولا وحرمتموه منى قالت: فغدا رواح على بها شهراً .

فى اعتقادى أن هذا الثناء من رسول الله على خديجة يمثل ذروة الوفاء الصادق، وخالص الود، وعظيم الإخلاص، فخديجة رضى الله عنها أطهر الطاهرات لن يبلغ أحد ما بلغته عنده عنده عنده عنده الصديقة ابنة الصديق بما لها عند الرسول الكريم عند تعتذر عندما يغضب لمن يذكر خديجة بما لا يليق بمكانتها الغالية والعالية، حتى ولو

كان تعريضًا أو تلميحًا، فخديجة وإن غيبت في الثرى إلا أنها لم تغب من ذاكرة النبي على الله الله المدونة، وكرم المخبر.

ولعل ثناء رسول الله المتزايد على أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها قد أثار غريزة الغيرة عند أمنا عائشة رضى الله عنها، فتبوح بما فى مكنونها وتترجم عن مكانة خديجة فى نفس رسول الله الله القول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، مما كنت أسمع من ذكر رسول الله الها، وما تزوجنى إلا بعد موتها بثلاث سنوات، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب (١).

إن خديجة رضوان الله عليها خير نساء الأرض في عصرها، فقد تبوأت مكانة عظمى في سدة الفضائل لم تتبوأها امرأة غيرها، ولهذا قال عنها الحبيب المصطفى على: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران (٢).

أما وفاء عهد رسول الله ﷺ لخديجة الطاهرة فليس له نظير في دنيا الوفاء والأوفياء، وفي دنيا النقاء، ودنيا الإخلاص، وكيف لا والحبيب المصطفى ﷺ معقل كل فضيلة، ومعقد كل مكرمة، وموئل كل بركة، فقد كان يود صديقات خديجة، وذوى رحماها؟!.

فغى صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ي كان إذا ذبح الشاة قال: أرسلوها إلى أصدقاء خديجة فذكرت له يومًا، فقال: إنى لأحب حبيبها (٣) وفي رواية: إنى رزقت حبها .

نعم إن الحبيب المصطفى ﷺ ليحب من تحب زوجه الوفية خديجة، فإن المحبوب يذكر بالحبيب، وهذا ما حدث فى بيت الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما، فقد روت عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبى ﷺ وهو عندى، فقال لها رسول الله ﷺ: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية .

فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۸۱۵) مسلم (۲٤۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٤٣٥).

قالت: بخير، بأبي وأمي يا رسول الله .

فلما خرجتُ، قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال .

قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان (١).

وكان رسول الله ﷺ يبر صدائق خديجة رضى الله عنها بعد موتها، إحياء لذكراها، ووفاء لطهرها وكرمها.

عن سيدنا أنس على قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتى بالشيء يقول: اذهبوا إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة .

وفى الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان ينبح الشاة فيتتبع به صدائق خديجة، فيهديها لهن (٢).

ولم يغب عن بال المصطفى ﷺ صوت زوجه البارة خديجة، فكان صوتها الدافئ يسكن حناياه الشريفة، ففي الحديث الذي روته عائشة رضى الله عنها مصداق ذلك.

قالت عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد على رسول الله على رسول الله فعرف استئذان خديجة وتذكره، فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد فغرت فقلت: وما تذكر عن عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منها (٦).

بيد أن الحبيب المصطفى ﷺ غضب لذلك، حتى وعدت عائشة ألا تذكر خديجة إلا بخير، فكان ذلك منها فيما بعد رضى الله عنهما.

أجل، فخديجة نسيج وحدها، ولها خواص لم يلحقها بها أى واحدة من نساء أهل البيت ومن أزواج الرسول ﷺ، فمن خواصها انها لم تسؤه ﷺ قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذا منقبة وفضلاً.

وهذه فقرات بلاغية أنشأها ابن الأبار الأندلسي في الثناء على نساء أهل البيت، وعلى أمنا خديجة خاصة، وها نحن أولاء نقتطف بعض زهرات الود والثناء من أكمام زهر رياض هذا البليغ.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱۰/ ۳٦٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه البخاری (۳۸۱۶) مسلم (۲٤۳۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٢٤٣٧).

يقول: ما كانت خديجة لتأتى بخداج \_ ناقص \_ ولا الزهراء لتلد إلا أزهارًا كالسراج، مثل النحلة لا تأكل إلا طيبًا، ولا تضع إلا طيبًا، خلدت بنت خويلد ليزكو عقبها من الحاشر العاقب، ويسمو مرقبها على النجم الثاقب....

وعندما نزل الوحى الأمين على رسول الله على صورها ابن الأبار بقوله: ... طففت بحكم الإجلال تسمح أركانه، وتفسح مجال السؤال عما خلف له مكانه، فباح لها بالسر المغيب، وقد لاح وسم الكرامة على الطيب المطيب، فعلمت أنه الصادق المصدوق، وحكمت بأنه السابق لا المسبوق، وما زالت حتى أزالت ما به من الغمة، وقالت: إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة:

إنى تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خاننى البصر أنت النبى ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر

لا ترهب فسوف تبهر، وسيبدو أمر الله تعالى ويظهر، أنت الذى سجعت به الكهان، ونزلت له من صوامعها الرهبان، وسارت بخبر كرامته الركبان... وما لبثت أن غلقت أبوابها، وجمعت عليها أثوابها، وانطلقت إلى ورقة بن نوفل، تطلبه بتفسير ذلك المجمل... فاستبشر به ناموسًا، وأخبر أنه الذى كان يأتى موسى، فازدادت إيمانًا، وأقامت على ذلك زمانًا... سبقت لها من الله تعالى الحسنى فصنعت حسنًا وقالت حسنًا... دانت بالحق دين الإسلام، فحياها الملك بالسلام من الملك السلام... يسرت لاحتمال الأذى والنصب، فبشرت ببيت فى الجنة من قصب، مكثت للرسالة مواسية وآسية، فثلثت فى بحبوحة الجنة مريم وآسية.

وما أجمل أن نعيش في أجواء هذه الأبيات في امتداح أمنا خديجة رضى الله عنها: علوت فلم تدرك مقاماتك الكبرى فغيرك لا تدعى، وإن عظمت كبرى وكم في نساء العالمين عظيمة ولكنها إن قورنت بك فالصغرى تفرست في وجه النبي فراسة عرفت بها ما كان من أمره سرًا فأصبحت مهدًا للرسالة حاضنًا تلقيتها من حين ما نزلت اقرا وأنت التي طمأنت طه بأنه تلقى من الله الرسالة والذكرا وزملته دثرته وكورقة ذهبت به يتلو عليه الذي يقرا

كتبت حروفًا من حياة محمد فأصبحت في أعلى صحائفها سطرا وقد شكر المولى صنيعك إنه شكور وهذا الفعل يستوجب الشكرا فأهداك مولاك السلام سلامه وأعطاك في الفردوس من قصب قصرا

والآن، لا تزال أمنا خديجة ملى السمع والبصر والقلب ـ وأين مثل خديجة ـ نحب سيرتها، ونستروح العبير من أزهار حياتها، ونتفيأ بالرياض النضرة بقراءة سيرتها، لتكون لنا زاد المسير في طريق الطهر، وفي درب العطاء، نحبها لنكون يوم القيامة مع من نحب بإذن الله فعسى أن يحشرنا ربنا معها، وعسى الله عز وجل أن يكرمنا لكرامتها ولكرامة رسوله الكريم ﷺ.

اللهم إنا نسألك عملاً صالحًا يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك أن تلهمنا الصواب، وتجعل لنا من أمرنا رشدًا والحمد لله رب العالمين.

# أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنها

من السابقات إلى دوحة الإيمان وأفياء الإسلام.

هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة فهى من أصحاب الهجرتين.

سيدة جليلة، نبيلة، كريمة، طيبة النفس والقلب، دخلت خدر أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وأرضاها.

روت خمسة أحاديث شريفة.

كانت سيدة التمسك بالهدى النبوى، وتوفيت، في أواخر خلافة سيدنا عمر الله المدينة المنورة.

# أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنها<sup>(۱)</sup>

### رحلة مع السابقين:

الذين استجابوا لله وللرسول من السابقين الأولين، لم يكونوا كلهم ولا أكثرهم من الضعفاء، والأرقاء، والفقراء، وحواشى بيوتات مكة، وأتباعها، وأراذلها الذين استقروا فيها بادى الأمر، بل كانوا في كثرتهم الكاثرة من صميم أبناء بيوت قريش وبطونها، وعلية شبابها، وأفضلهم في عليا المكارم، وفي الحسب والنسب والمكانة الاجتماعية...

هؤلاء السابقون معروفون بأسمائهم وأنسابهم، وبيوتهم، وقبائلهم، وعشائرهم، وإن ما اشتهر على الألسنة وبعض الكتب من أن الذين سبقوا إلى دوحة الإيمان بدعوة رسول الله على كانوا من المستضعفين والمحرومين، أو من الأرقاء والموالى، كلام لا عمق فيه، ولا تحقيق، ولا يمت إلى ديوان الأخبار الصحيحة بصلة، أو إلى الحقائق العلمية والعملية بأدنى رابطة، وإن كان بعض السبق ممن استضعفوا في الأرض.

إن الله عز وجل قد بعث محمدًا ﷺ رسولاً وبشيرًا ونذيرًا إلى العباد كافة، وأمره عز وجل بالإنذار العام في قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيْرُ ﴾ (المدثر: ٢)فنهض رسول

<sup>(</sup>١)انظر الإصبابة (٤/ ٣٣٠) والاستيعاب (٤/ ٣١٧) وأسد الغابة (٦/ ١٥٧) وغيرها الكثير.

الله ﷺ بأمر ربه، لا يبالى بما يلقاه من شديد الأذى، وفادح البلاء، لا يتقى أحدا من الناس، ولا يصانع ولا يجامل.

بدأ الحبيب الأعظم على بتبليغ رسالته، وهو منفرد في قومه، ليس معه من ينصره منهم، ولا من غيرهم، بل كانت قريش والدنيا من ورائها، إلب على هذه الدعوة الهادية الهادفة الراشدة التي تندد بحياة الشرك والضلال والفوضى والضياع التي يعيشونها، تندد بحياتهم الظالمة التي يحيونها دون رادع يردعهم عن فجور ظلم يرتكبونه، أو عتو بغي يأتونه، إذ لا هدف يعيشون من أجله، ولا دين، ولا نظام، ولا ضمير...

وهذا الحبيب المصطفى على ماض فى دعوته، لا يرده عن سبيلها راد، فاستجاب له أول من استجاب \_ بعد زوجه الأريبة النجيبة، الحسيبة النسيبة سيدة قومها جاهلية، وسيدة نساء العالمين إسلامًا خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية \_ أبو بكر الصديق، أعلم قريش بقريش، وأحد ساداتها مالاً وشرفًا ومكانة.

كان أبو بكر رضي مُذْ دخل في الإسلام قوامًا بالدعوة إلى الله عز وجل، دعا أبناء علية قريش، وذرا أحسابها، وشباب بيوتها، فاستجاب له هؤلاء، وكانوا نواة الإسلام الأولى، واللبنات الأساسية في صرحه الكريم.

من هؤلاء المؤمنين السابقين إلى دوحة الإيمان: السكران بن عمرو بن عبد شمس القرشى العامرى أخو الصحابى الشهير سهيل بن عمرو العامرى، وأسلم معه زوجه وابنة عمه سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية رضى الله عنها.

عرفت سودة بأنها من ذوات السيادة والنبل والشرف في مجتمع نساء قريش، ولما انتظمت مع زوجها في ثلة المؤمنين الأولين، وأصبحت من جند دعوة محمد على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات.

وعند ذلك طارت عقول قريش شعاعًا من أدمغتها، ودارت أفئدتهم في حنايا أضالعهم، وتنفسوا الصعداء غمًّا وهمًّا وكمدًا لإسلام هؤلاء الأبرار الميامين، وتركهم ما كان يعبد آباؤهم الأولون.

بدأت فدائح البلاء تتوالى على هؤلاء البررة المؤمنين بما أنزل الله من الهدى ودين الحق، وطفقوا ينزلون بالمسلمين ألوان العذاب، وراحوا يتفننون فى تعذيبهم بأبشع ما يتصوره عقل بشر...

شعر رسول الله على بما نال أصحابه الكرام، من قواصم البلاء، ومن شديد الأذى، وهم صابرون محتسبون، لا يؤذن لهم برد الاعتداء، لا لأنهم ضعفاء، بل لكونهم دعاة هداية، وأصحاب رسالة، أريدوا لتبليغها إلى الدنيا كلها فى أرض الله، ولن يستطيعوا أن يبلغوا رسالات ربهم، إذا زجوا بأنفسهم فى الرد على أذى المشركين، فليصبروا، وليصابروا وليعفوا وليصفحوا وليغضوا الطرف عن سفاهة السفهاء وليتساهلوا مع ظلم الأقارب، حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولاً، وحتى يأتى بالفرج من عنده، وكانوا بذلك يقتدرون بالحلم والصبر بحبيبهم ونبيهم محمد على ولله در البوصيرى إذ يقول مصورًا هذه المعانى بشعره الرائق الفائق:

جهات قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء وسع العالمين علمًا وحلمًا فهو بحر لم تعيه الأعباء

لمعت بارقة من الفرج، فليخرج المؤمنون إلى مكان يأمنون على أنفسهم من الفتنة في دينهم، ويبلغون رسالات الله، في أرض الله، في الحبشة أرض الصدق والأمان، تلك الأرض لا يجدون فيها ظلمًا ولا هضمًا، ولا عداوة ولا رهبة ولا جدالاً ولا مراء.

# فرَجٌ قريب:

عقد المؤمنون آمالهم بالفرج عندما وجههم الحبيب الأعظم ﷺ إلى الهجرة فى قوله وهو يرى ما يُصنبُ عليهم من البلاء: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه».

وفى حديث الزهرى رحمه الله عن عبد الرزاق قال: لما كثر المسلمون، وظهر الإيمان، أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم، يعذبونهم، ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم، قال: فبلغنا أن رسول الله على قال لمن آمن به: «تفرقوا فإن الله الله، فإن الله سيجمعكم» قالوا: إلى أين نذهب؟.

قال: «إلى هاهنا» وأشار بيده إلى أرض الحبشة، فهاجر إليها ذو عدد، منهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه.

كانت سودة بنت زمعة رضى الله عنها مع زوجها السكران بن عمرو مع النفر الثمانية من بنى عامر الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم فى الهجرة الثانية، وركبوا عباب البحر، قاصدين أرض الحبشة حتى وصلوها.

مكثت سودة وزوجها في الحبشة دهرًا، ثم قدما مكة ليتابعا طريق السلامة في الإسلام.

# سودة في مكة:

قال ابن سعد رحمه الله: «أسلمت سودة بمكة قديمًا وبايعت، وأسلم زوجها السكران ابن عمرو، وخرجا جميعًا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية».

قال النووى رحمه الله فى تهذيبه: «كان السكران بن عمر الله مسلمًا، وهو من مهاجرة الحبشة، ثم قَدمًا مكة، فمات بها السكران مسلمًا الله المدردة الحبشة، ثم قَدمًا مكة، فمات بها السكران مسلمًا الله المدردة الحبشة، ثم قَدمًا مكة، فمات بها السكران مسلمًا الله المدردة الحبشة، ثم قَدمًا مكة، فمات بها السكران مسلمًا الله المدردة المدرد

تأثر النبى الكريم الله المؤمنة التى فقدت زوجها وأضحت أرملة وحيدة، تعيش فى مكة تتحمل آلام الوحدة وإيلامها وعذاب المشركين وغطرستهم وإيذائهم للمسلمين، ولكنها صبرت، واسترجعت، فالإيمان الذى استقر فى أعماقها أضاء لها جوانب الحياة فى ظل السعادة تحت جناح الإسلام.

فى تلكم الأيام، كان يؤلم رسول الله ﷺ فراق زوجه خديجة الطاهرة رضى الله عنها، وإذ ذاك قاسى بعدها وحشة ممضة، فالطاهرة كانت قبل البعثة خير معين له على أن ينقطع للخلوة، والتحنث والتفكر فى خالق هذا الكون، وما كانت تضيق بهذه العزلة، بل كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوت السماء، ومحاولة الاتصال بالخير الأسمى، وكمال الكمال.

كانت خديجة رضى الله عنها بعد الرسالة، نبض الإسلام، وحاضنة الدعوة، والبلسم الشافى لكل الجراح، والنور المضىء لكل طريق فما من مرة كان يعود إليها مثقلاً بالهموم والأحزان، إلا كانت تقبل عليه تشجعه وتواسيه، ولا تغادره حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب، وحتى يفتر ثغره الشريف بالابتسام، ويتألق فى عينيه

الشريفتين التصميم والعزم على احتمال الآلام كلها في سبيل الله عز وجل، حتى يؤدى الأمانة ويبلغ ما أنزل إليه من ربه.

لقد أذلت خديجة الدنيا بإدبارها عنها، وأعزت الآخرة بإقبالها عليها، ولما توفيت بكاها رسول الله وأولادها وصحبه بدمع هتون، لقد رحلت الطاهرة سيدة نساء قريش، وحاضنة الإسلام، وأم المؤمنين وحبيبة رسول الله رب العالمين، فكان ذلك العالم العاشر من البعثة عامًا مفعمًا بالأسى والحزن حتى سمى عام الحزن.

فى هذه الظروف الصعبة لسير الرسالة المحمدية، كان لا بد من امرأة عاقلة تستطيع أن تملأ الفراغ الذى تركته الصديقة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، وإن كان مكان خديجة لا يملؤه إلا خديجة، بل إن مكانها ومكانتها فى قلب رسول الله على سيبقى لها وحدها، لا تشاركها واحة من نسائه الأخريات فيما بعد، إلا أن من سنن الفطرة الإلهية، وما عليه الهدى النبوى أن يتخذ الرجل زوجة وشريكة حياة.

### رؤيا جميلة:

عندما تحدث الإمام الذهبى رحمه الله عن أمهات المؤمنين رضى الله عنهن، ذكر سودة بنت زمعة ووصفها بقوله: «كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة»(١) يفهم من هذا القول بأن السيدة النبيلة سودة، كانت من النساء اللاتى نشأن على الطهر والنقاء والصفاء، حتى عرفت بهذه الصفة بين النسوة القريشيات ممن اشتهرن في مطلع فجر الإسلام.

ويبدو أن السيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها، كانت من اللواتى دخلن فى دين الله مع المبكرات، وقد تفاعلت مع الدين الجديد حتى غدت تنطق بالحكمة، وترى بعين البصيرة ما قد يكون، وقد تمنت الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما أن تكون فى مثل هديها وطريقتها، وصفاء نفسها، وجودة قريحتها، ولتلك الصفات اختص الله عز وجل سودة بأن تكون أمًّا للمؤمنين، وزوجًا لرسوله الأمين محمد ﷺ.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٥).

وقد رأت سودة رضى الله عنها فى منامها ما حققته العناية الإلهية فيما بعد فأضحت زوج الرسول ، ففى طبقاته روى ابن سعد رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كانت سودة بنت زمعة تحت السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو، فرأت فى المنام كأن النبى ، أقبل يمشى حتى وطئ عنقها، فأخبرت زوجها بذلك، فقال: لئن صدقت رؤياك لأموتن، وليتزوجك رسول الله ، فقالت: حجرًا وسترًا، ثم رأت فى المنام ليلة أخرى أن قمرًا انقض عليها وهى مضطجعة، فأخبرت زوجها، فقال: لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت، وتتزوجين من بعدى، فاشتكى السكران من يومه ذلك، فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات، وتزوجها رسول الله فاشتكى السكران من يومه ذلك، فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات، وتزوجها رسول الله

أما عن كيفية زواج رسول الله ﷺ سودة، فقد تكفلت بالخبر اليقين واحدة من الصحابيات المؤمنات التى قامت بدور الوساطة فى هذه المهمة الشريفة، هذه الصحابية تدعى خولة بنت حكيم السلمية زوج عثمان بن مظعون رضى الله عنها وعنه.

# اذكريها على:

كان الصحابة الكرام رضى الله عنهم رجالاً ونساءً، يعرفون مكانة خديجة رضى الله عنها فى نفس الرسول ، وعندما توفيت كانوا يرجون له ما يخفف عنه اللوعة واللهفة، أن يتزوج ليعيد لبيته وبناته شيئًا من الأنس والسلوى.

ولكن، مَن للعيال بعد خديجة؟! بل من ذا الذي يجرؤ أن يفاتح النبي ﷺ في أمر زواجه، وكلهم يعرف ويدرك مكانة الطاهرة خديجة من نفسه؟ أم من الذي يملك الشجاعة ليدلى دلوه في هذا المضمار؟.

لم يكن عند أحد منهم شجاعة، ليفاتح رسول الله ﷺ في أمر أن تحل امرأة أخرى محل سيدة نساء قريش خديجة، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب العبقرى الشديد، أشفق على نفسه من حمل هذه الرسالة إلى النبى الحبيب ﷺ.

إذن ما العمل؟ لا أحد يقدر على شيء من هذا، ولكن المشيئة الإلهية جعلت خولة بنت حكيم رضى الله عنها واحدة من فضليات نساء الصحابة، ممن كي يدخلن بيت

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۸/ ۵۲، ۵۷).

النبى ﷺ ويعرفن بعض شئونه، فكانت تراه حزينًا لفراق زوجه الطاهرة خديجة رضى الله عنها وذات يوم بينما كان رسول الله ﷺ في البيت، إذا بخولة بنت حكيم تستأذن للدخول عليه، ولما رآها رحب بها وأكرم مثواها، فهي من المؤمنات الصادقات الصابرات، قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن مظعون شه، ثم ما لبثت أن عادت معه إلى مكة، ليكونا إلى جوار النبي ﷺ، وإلى جوار المسلمين، يتحملان معهم الصبر فيما ينزل بهم من أذى قريش حتى يجعل الله من ذلك مخرجًا.

وأحبت خولة أن تدخل السرور إلى قلبه الشريف، وأن تقترح عليه أن يتخذ زوجة له لتملأ بعض الفراغ الذى تركته خديجة رضى الله عنها، وراحت خولة تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها بما أرادت أن تقوله أو بما جاءت من أجله، فقالت فى هدوء وأدب: «يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلة حزن لفقد خديجة» فأجاب الرسول الكريم وفي نبرات حزينة: «أجل كانت أم العيال وربة البيت».

ويبدو أن خولة بنت حكيم رضى الله عنها قد وجدت مدخلاً كريمًا، تدحل به إلى نفس النبى الكريم على من هذا الباب، ووجدت الفرصة للحديث عن الزواج من إحدى عقيلات قريش، وراحت خولة تجمع أطراف شجاعتها من جديد وقالت: «يا رسول الله، ألا أخطب عليك؟» فقال على في رفق: «بلى فإنكن معشر النساء أرفق بذلك» سكتت خولة لحظات، وقد أضاء الأمل طريق مساعيها الحميدة، وتساءلت: «لمما لا أحدثه عن سودة بنت زمعة وعن عائشة بنت أبى بكر، فقد تحدثت مع سودة بالأمس القريب، وتحدثت مع أم رومان زوج أبى بكر في شأن ابنتها عائشة، وها هو ذا رسول الله يشهد لى بالرفق في هذا الموضوع؟!!».

وشعرت خولة براحة عميقة لهذه الفكرة التي تزور مخيلتها الآن، عندئذ فاتحت رسول الله ﷺ بقولها: «يا رسول الله ألا تتزوج، فإني قد وجدت لك ما يدخل على قلبك السرور، وإن شئت بكرًا، وإن شئت ثيبًا؟» فنظر إليها رسول الله ﷺ وقال: «من؟» قالت: «أما البكر، فعائشة بنت أحب خلق الله إليك أبي بكر، وأما الثيب، فسودة بنت زمعة، وقد آمنت بك، واتبعتك على ما تقول».

ثم إن خولة أشارت على النبي ﷺ بزواج سودة وذكرت له حالها بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو، فقال رسول الله ﷺ: «فاذكريها علىّ» وكذلك قال عن عائشة،

وطار فؤاد خولة فرحًا لأنها نجحت في مهمتها، ووفقت لإدخال السرور إلى قلب النبي ﷺ، وانطلقت إلى سودة، وقد ارتسم على وجهها الاستبشار، وبان فيه الفرح والسرور.

ولنترك الحديث الآن لخولة لتحدثنا عن بقية مهمتها، ودخولها على سودة بنت زمعة فتقول: «فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة، وكان شيخًا كبيرًا قد جلس عن المواسم فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ قلت: أرسلني رسول الله ﷺ لأخطبك عليه.

غمر سودة سرور عميق، واستشعرت دموع القفرح تبلل وجهها وروحها، وتذكرت ما رأت في نومها منذ فترة، وها هي ذي رؤياها قد جعلها ربها حقًا، وما كانت تطمع في أن تكون زوجًا لرسول الله على بعد أن نالت منها السنون، وإنه لشرف عظيم لا يدانيه شرف أن تصبح من نساء أهل البيت النبوى، ثم توجهت إلى خولة وقالت لها والبشر يملأ وجهها: وددت ذلك، ولكن ادخلي على أبي فاذكرى له ذلك، قالت خولة: فدخلت على أبي سودة، وحييته وقلت: أنعم صباحًا، فقال: من أنت يا هذه؟ فقلت: خولة بنت حكيم بن أمية السلمي زوج عثمان بن مظعون الجمحي، قالت خولة: فرحب بي والد سودة، وقال ما شاء الله أن يقول، فقد كان على علم بأني خرجت عن قرحب بي والد سودة، وقال ما شاء الله أن يقول، فقد كان على علم بأني خرجت عن عن حاجتي وقال: ما شأنك؟! فقلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة أم الأسود، قال: إن محمدًا كفء، كريم، ولكن ما تقول سودة؟ قلت: هي تحب نذك، قال: إذن ادعيها إلى فذهبت ودعوتها، فقال لسودة: أي بنية، إن خولة بنت حكيم تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل يخطبك، وهو كفء، أتحبين أن أزوجك منه؟.

فقالت سودة في صوت يفصح عن رغبتها: نعم إن أحببت.

فالتفت زمعة إلى خولة وقال لها: قولى لمحمد فليأتنا.

قالت خولة: فجاء رسول الله ﷺ وعقد عليها، وملكها فزوجه إياها بعد أن أصدقها أربع مئة درهم، ودخلت سودة إلى البيت النبوى الكريم لتغدو من أمهات المؤمنين وممن تشرفن بخدمة خاتم النبيين».

وما أجمل أن نقرأ هذه التغريدة الجميلة التي تترجم زواج النبي ﷺ من سودة بنت زمعة رضي الله عنها:

وتجىء خولة للرسول بصورة المتسائلين فتقول هل لك فى الزواج أيا إمام المرسلين فأجابها من ذى تكون فأجالت القول المبين هى بنت زمعة سودة هى خيرة فى المسلمين قدمات عنها زوجها السكران صارت لا معين قال الرسول لتذكريني عندها كالخاطبين جاءت لسودة أخبرتها رغبة الهادى الأمين قالت لها هذا أبى فلتخبريه ليستبين قالت دخلت على أبيها فى تحية جاهلين أخبرته عن رغبة الهادى لبنت الأكرمين أخبرته عن رغبة الهادى لبنت الأكرمين الشيخ قال لبنته بمحمد هل ترتضين الشيخ قال لبنته بمحمد هل ترتضين قالت فإنى أرتضيه على جميع العالمين جاء النبى إلى أبيها فى الشيوخ الطاعنين يا فخر سودة قد تزوجها إمام المتقين يا فخر سودة قد تزوجها إمام المتقين هذا الزواج به غدت فى أمهات المؤمنين

ذكر أهل السير والأخبار أنه كان لأم المؤمنين سودة أخ يدعى عبد الله بن زمعة وكان لا يزال على دين قريش، وصادف أن كان خارج مكة، فلما قدمها، وجد أن أخته سودة قد تزوجها محمد وشف فطارت نفسه شعاعًا، وتملكه الغيظ، وركبته حمى الجاهلية وحثًا بالتراب على رأسه أسفًا وحزنًا على هذا الزواج، ودخل على أبيه يرغى ويزبد، ويتوعد ويهدد، فأى عار بزعمه فد لحقه إذ تزوج محمد بن عبد الله سودة؟.

كانت سودة رضى الله عنها أول من تزوج بها النبى ﷺ، بعد موت خديجة رضى الله عنها، وكان زواجها فى رمضان سنة عشر من النبوة، وانفردت به نحوًا من ثلاث سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة، وهاجر بها إلى المدينة، وبزواجها من رسول الله ﷺ ارتفعت مكانتها إلى أمومة المؤمنين، وهل هناك شيء أعلى من هذه المكانة؟ وأعلى من نساء أهل البيت النبوى؟!.

### سودة في بيت النبي ﷺ:

كانت سودة رضى الله عنها تدرك بثاقب بصيرتها أن فى زواج رسول الله على منها، إنما هو مواساة لحالها، وتكريم لصبرها، وجهادها، فقد تجاوزت مرحلة الصبا ودخلت مرحلة ما بعد الكهولة، ولكنها فى نضج أنثوى وعاطفة غامرة إلا أنها كانت تدرك أن الرسول الكريم على لم يتزوجها إلا ليمسح عنها ما قاست من أهوال فى سبيل الله، ولكنها كانت تتجمل بجميل الصبر، وتتغذى برحيق الإيمان لذلك أولاها الله عز وجل هذه المكانة وهو العليم الخبير.

كانت سودة سعيدة غاية السعادة أن تكون بالقرب من رسول الله ﷺ، وكان وجهها يشرق بالابتسام عندما ترى رسول الله ﷺ ناعم البال، راضيًا عنها وأن تخفف عنه بعض ما يلقاه من أذى المشركين.

فى بيت رسول الله على ، راحت سودة تحدثه عن أخبار المؤمنين الذين لا يزالون فى الحبشة عند ملكها الحبشى النجاشى، وتروى ما كان من أمر المؤمنين، وكانت إذا ما تحدثت عن ابنته رقية وعن زوجها عثمان، يبدو الاهتمام فى وجه رسول الله على إذ كان قلبه الشريف يهفو إلى ابنته رقية التى هاجرت إلى الله ويشتاق قلبه إلى عثمان، وربما كانت سودة تشعر أن الحديث عنهما يدخل السرور إلى قلبه الشريف، فكانت تسهب فى الحديث عنهما لتدخل البهجة إلى نفسه العظيمة وقلبه الكبير.

كان الرسول الكريم ﷺ يصغى إلى أحاديث سودة ليأنس بها، ولكنه لم يكن يحدثها عن آلامه، وعن آماله كما كان يفعل مع خديجة، وكانت أقصى آمال سودة أن تخفف عن رسول الله ﷺ ما كان يلقى من كيد المشركين، وسفاهتهم.

كانت سودة رضى الله عنها، تعلم علم اليقين أنها لن تستطيع أن تملأ الفراغ الذى خلفته الطاهرة خديجة رضى الله عنها فى قلب رسول الله ﷺ، بيد أن كل سعادتها أن تكون بقرب رسول الله ﷺ الذى أخرجها من الظلمات إلى النور، وتهيئ له ما تستطيع من سبل الراحة، فهى تحترم صمته إذا صمت، وتلبى رغباته راضية إن أشار، فقد وطدت نفسها من أول يوم دخلت فيه بيت الرسول ﷺ أن تحترم عواطفه، وتحترم ذكرياته ووفاءه لأم المؤمنين خديجة الراحلة إلى الفردوس فى بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

وفى البيت النبوى، كان لسودة رضى الله عنها مواقف نبيلة وكريمة، فقد قلعت مكة رقية بنت رسول الله وزوجها عثمان بن عفان من هجرتهما من الحبشة، ووقعت عيناهما على الدار الخديجية الغالية، دار أمها الطاهرة خديجة رضى الله عنها، تلك الدار المباركة التى شاهدت رقية فيها أحلى أيام عمرها، دار الوحى والإيمان، ودار الصدق والوفاء، فانبجست فى جوفها مشاعر متباينة كانت مزيجًا من اللهفة والرهبة، والفرح والحزن، والقلق والهدود، وطرقت الباب، فانتشر الخبر بقدوم رقية وعثمان، وراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون الباب إليها، وتعانقت الأخوات، وسالت العبرات واستيقظت الذكريات، وأحس جميعهم غياب الأم الحنون، فأفرغن حزنهن فى بكاء سخى مدرار...

جاءت سودة بنت زمعة وراحت ترحب برقية وعثمان رضى الله عنهما، وفى مثل لمح البصر، هبت ذكريات سودة عن هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين، وأخذت تسأل رقية وعثمان، عمن تركاه خلفهما فى الحبشة من المسلمين، فقد كانت سودة تمضى أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم وبعض النسوة يتذاكرون أمر الإسلام، وأمر رسول الله على، وأمر المسلمين والمسلمات.

لم تحلم سودة رضى الله عنها فى يوم من الأيام بأن تكون زوجة النبى ﷺ، وأن تصبح أم المؤمنين، وما كان ذلك ليخطر على بال رقية رضى الله عنها أيضًا، ولولا عطف رسول الله ﷺ على ما أصاب سودة من الترمل بعد موت زوجها وتقديره، ولما احتملت من آلام فى سبيل الله ورسوله، ما دخلت بيته ﷺ لتملأ بعض الفراغ الذى خلفته الطاهرة خديجة رضوان الله عليها.

بلغ الحبيب المصطفى ﷺ أن رقية وعثمان رضى الله عنهما قد رجعا من الحبشة، فإذا بوجهه الشريف مسفر ضاحك مستبشر، وإذا بالحنان يتدفق من قلبه الشريف، وضم رسول الله ﷺ ابنته رقية رضى الله عنها إليه، وغمرها بعطفه، وأخذ عثمان بين ذراعيه، ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث الهجرة إلى الحبشة، ويذكران أخبار المسلمين والنجاشى.

مكثت سودة أم المؤمنين رضى الله عنها فى مكة إلى أن أذن الله عز وجل ارسوله وللمؤمنين والمؤمنات بالهجرة إلى المدينة المنورة، ولما استقر رسول الله على بالمدينة المنورة، بعث زيد بن حارثة وبعث معه مولاه أبا رافع، وأعطاهما بعيرين، وخمس مائة درهم، فخرجن جميعًا، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة الزهراء، وبأم كلثوم وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن الحبشية زوج زيد بن حاثة ومعها أسامة بن زيد ابنها حتى قدموا المدينة المنورة، ونزلوا فى بيت حارثة بن النعمان الأنصارى هد.

وفى المدينة المنورة مكثت سودة رضى الله عنها تؤدى دورها، واستطاعت أن تقوم على بيت النبوة، وتخدم بنات النبى الطاهرات رضى الله عنها، وأن تدخل السعادة والسرور إلى قلبه الشريف ﷺ بتصرفاتها البريئة.

وبعد سنوات ثلاث تزوج النبى على عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما، ودخلت عائشة، بيت النبوة، وكان لها مع سودة أخبار جميلة مشرقة، ثم دخلت البيت النبوى نساء أخريات كن أزواج النبى على مثل: حفصة بنت عمر رضى الله عنهما وزينب بنت جحش وأم سلمة المخزومية وغيرهن رضى الله عنهن وأرضاهن، وحشرنا في معيتهن، وغفر لنا ورحمنا إنه تواب رحيم.

#### سودة وعائشة وأخبار لطيفة:

فى البيت النبوى الشريف الكريم الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا، وأفاض عليه البركات لتحفه، والخيرات لتنبعث منه، والنور ليسطع من جنباته كى يضىء الدنيا بأسرها فيخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الهدى ودين الحق، ويهديها سواء السبيل، ويسدد نطقها بالقول الثابت ويربيها على مكارم الأخلاق، وعلى الفضائل كلها.

فى هذا البيت الذى يعبق بطيوب الإيمان، ويفوح بندى الفضائل، كانت سودة بنت زمعة أم المؤمنين تمارس حياتُها إلى جانب أم المؤمنين عائشة بنت الصديق الأكبر، ذات الخصال الحميدة، المتفردة فى عالم النساء، بأنها أفقه نساء الأمة المحمدية على الإطلاق، حبيبة الحبيب على المحبب من الحبيب المصطفى على المحبب من الحبيب المصطفى المعلق المعبد المصطفى المعبد المعبد

أقول: «مع عائشة أم المؤمنين كانت سودة تعيش في رحاب البيت النبوى الطاهر، وقد هدأت فيها غيرة الأنثى، فلا تطمع إلا بمرضاة رسول الله ﷺ الذي كان يشفق عليها، لذا فقد وهبت يومها لضرتها عائشة ابنة الصديق رضى الله عنهما، رعاية لقلب رسول الله ﷺ تبتغي مرضاته ﷺ».

أخرج ابن داود رحمه الله في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: «بيا بن أختى، كان رسول الله بي لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى حين أسنت، وفرقت أن يفارقها رسول الله في قالت: يا رسول الله، يومى لعائشة، فقبل ذلك رسول الله في منها، قالت نقول في ذلك: أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: ﴿ وَإِن آمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ (النساء: ١٢٨)(١).

وهبت سودة يومها للنبى ﷺ، وهذا من خواصها رضى الله عنها، حيث آثرت بيومها حبيبة النبى ﷺ، تقربًا إليه ﷺ، وحبًا له، وإيثارًا لمقام الصديقة بنت الصديق عنده، فكان ﷺ يقسم لنسائه، ولا يقسم لها، وهى راضية بذلك، مؤثرة لرضى النبى ﷺ.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢١٣٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ذكر أبو عمر القرطبي رحمه الله في الاستيعاب عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أسنت سودة عند رسول الله هم رسول الله بله بطلاقها، فقالت: لا تطلقني، وأنت في حل منى، فأنا أريد أن أحسر في أزواجك وإنى قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول الله بله حتى توفى عنها سائر من توفى من أزواجه رضى الله عنهن».

وفى رواية ابن سعد رحمه الله أن سودة قالت للجيب المصطفى ﷺ: «لكنى أحب أن أبعث فى نسانك، وإنى قد جعلت يومى لعائشة».

ولنستمع إلى هذه التغريدة التي تقص علينا قصة سودة، وهبتها يومها لعائشة:

شاء النبى طلاقها لما أسنت بالسنين قالت فلا تفعل أيا خير الخليقة أجمعين فلتبقنى كى أبعثن فى أمهات المؤمنين ووهبت حقى منك للصغرى وبنت الأكرمين إنى زهدت عن الرجال وإننى فى الصادقين لقد استجاب لها النبى ونالت الشرف الثمين

والآن، دعونا نستمع إلى ثناء أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين سودة رضى الله عنهما، تقول عائشة: «ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من النبى على لعائشة، قالت: يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة».

ولعائشة وسودة رضى الله عنهما أكثر من موقف لطيف ينبئ عن لطف كل واحدة منهما، مع كمال سرور النبى ﷺ الكريم من كلتيهما، وهذا ما حدث فعلاً في إحدى الجلسات، وفي بيت عائشة نفسها.

روى النسائى وأبو بكر الشافعى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «زارتنا سودة يومًا، فجلس رسول الله على بينى وبينها إحدى رجليه فى حجرى والأخرى فى حجرها، فعملت له حريرة \_ أو قال: خزيرة \_ فقلت: كلى، فأبت، فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك، فأبت، فأبت، فأخنت من القصعة شيئًا، فلطخت به وجهها، فضحك رسول الله على،

فرفع رسول الله ﷺ رجله من حجرها لتستقيد منى، وقال لها: «لطخى وجهها» فأخذت من الصحفة شيئًا، فلطخت به وجهى ورسول الله ﷺ يضحك»(١).

#### فكاهة ووداعة:

كان رسول الله ﷺ يعامل زوجه سودة بنت زمعة بالرفق والرحمة، لما كانت تحمله من صفات الوداعة والطيب، فكان يستمع لفكاهتها اللطيفة التي كانت تضحكه.

ففى «طبقاته» روى ابن سعد رحمه الله عن سودة رضى الله عنها قالت لرسول الله عنها رسول الله، صليت خلفك البارحة، فركعت بى، حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم، قال: فضحك، وكانت تضحكه الأحيان بالشيء».

ويظهر أن أم المؤمنين سودة رضى الله عنها كانت خفيفة الظل، طيبة القلب، ولذا كانت بعض أمهات المؤمنين يمزحن معها، ويداعبنها بغية التماس الفكاهة، وبغية التماس الحكمة الموهوبة أحيانًا، أو الترويح عن النفس أحيانًا أخرى، وكان الرسول الكريم على يتقبل تلك الدعابات بما يولج حبه في القلوب، ويؤنس أزواجه الكريمات رضى الله عنهن بما لا يتعارض مع الحقوق والدين...

روت خليسة مولاة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنهما، قصة طريفة عن مولاتها حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد خرج، فقد ذكرت خليسة «أن عائشة وحفصة رضى الله عنهما كانتا جالستين تتحدثان، فأقبلت سودة فقالت إحداهما للأخرى: أما ترى سودة؟ ما أحسن حالها! لنفسدن عليها، وكانت سودة من أحسنهم حالاً كانت تعمل الأديم الطائفى فلما دنت منهما داعبتاها، وقالت لها: يا سودة، أما شعرت؟ قالت سودة فى بساطة وتعجب: وما ذلك يرحمكما الله؟! قالتا: خرج الأعور الدجال، ففزعت سودة وخرجت فاختبأت فى بيت كانوا يوقدون فيه، واستضحكتا، وجاء رسول الله ﷺ فقال لحفصة وعائشة: «ما شأنكما؟» فأخبرتاه بما كان من أمر سودة، فذهب إليها فقالت: يا رسول الله، أخرج الدجال الأعور؟! فقال

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في عشرة النساء (٣١).

رسول الله ﷺ: «لا وكأن قد خرج» فخرجت، وجعلت تنفض عنها العنكبوت» وأعتقد أن سودة لما علمت بجلية الأمر ضحكت هي الأخرى كثيرًا.

وميدان الدعابة هذا ميدان لطيف، فقد كان رسول الله ﷺ يباسط الخلق ليستضيئوا بنور هدايته في دياجي الجهل، ويقتدوا بهديه ﷺ، ولذا لم ينكر على زوجاته تلك الدعابة اللطيفة مع سودة رضى الله عنها وعنهن.

إلا أن رسول الله وكان يمزح ولا يقول إلا حقًا، ومن خلال بساطة سودة وطيب نفسها كان يوجهها التوجيه الهادف، فلا يخلط الجد بالهزل، من ذلك ما أورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أن سودة قالت: «يا رسول الله، إذا متنا صلى لنا عثمان بن مظعون حتى تأتينا أنت».

فقال لها: «يا بنت زمعة لو تعلمين الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين» وبهذا لفت وخطر سودة إلى أن الموت ليس شيئًا عاديًا، والتفكير به أشد وأعظم مما نتوقعه أو نظنه.

#### اعتذار مقبول:

في غزاة بدر، أنزل الله عز وجل نصره على رسوله، وعلى المؤمنين، وراح المسلمون يقتلون فريقًا، ويأسرون فريقًا، وكان ممن وقع في الأسر سهيل بن عمرو العامري، وكان الذي أسره مالك بن الدُّخشم، وسار الجيش الإسلامي المنتصر نحو المدينة راجعًا من بدر، تحت راية الحبيب المصطفى وقيادته حتى إذا ما اقتربوا من المدينة المنورة، قال سهيل بن عمرو لمالك بن الدخشم الذي أسره: «خل سبيلي للغائط».

فقام مالك معه، فقال سهيل: «إنى أحتشم فاستأخر عنى».

فاستأخر عنه فمضى سهيل على وجهه، وانتزع يده من الحبال ومضى، فلما أبطأ سهيل على مالك بن الدخشم أقبل فصاح فى الناس، فخرجوا فى طلبه، وخرج النبى الله ينفسه وقال: «من وجده فليقتله».

وأخذوا ينقبون عنه على ظهور الإبل والجياد، وانطلق ﷺ في أثره، فوجده قد أخفى نفسه بين شجيرات، فتقدم إليه، فإذا بسهيل لا يتحرك من مكانه، بل ظل ثابتًا وهو

مأخوذ، فقبض ﷺ على سهيل، ثم عاد به، فأمر به فربطت يداه إلى عنقه، ثم قرنه إلى راحلته.

راح النبى ﷺ يتقدم على ناقته القصواء، وقد رُبطت يدا سهيل بن عمرو إلى عنقه، وقرن إلى الناقة وراح مالك بن الدخشم الذي أسره يقول:

أسرت سهيلاً فلا أبتغى به غيره من جميع الأمم وخندف تعلم أن الفتى سهيلاً فتاها إذا تظلم ضربت بذى الشعر حتى انثنى وأكرهت نفسى على ذى العلم

دخل رسول الله ﷺ والمسلمون المدينة وهم مستبشرون بنصر الله عز وجل، الذي أكرمهم به وأعزهم، وأعلى شأنهم ومكانتهم.

فى تلك الأثناء كانت سودة عند آلِ عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء اللذين كانا أول من أصابا أبا جهل، وكانت ثلة أخرى من النساء هنالك، وجاء من قال: «هؤلاء الأسرى قد أتى بهم» خرجت سودة رضى الله عنها إلى بيتها ورسول الله على فيه، وإذا سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه فى ناحية الحجرة، فما ملكت نفسها حين رأته على تلك الحالة أن قالت فى دهش: «أى أبا يزيد، أسلمتم أنفسكم، وأعطيتم بأيديكم، ألا متم كرامًا؟!».

فتبسم ﷺ ضاحًا من قولها، ووعدها خيرًا بشأن الأسرى، وقبل اعتذارها البرىء، فقد علم ﷺ أنها زلة لسان لا تعنى بها التحريض، فالرجل يرسف فى القيود، وإنما هو ضعف النساء أمام مثل هذه المواقف مع ذوى القربى، وعندئذ قال: استوصوا بالأسرى خيرًا، وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه.

بهذه الطريقة الأليفة والحكمة اللطيفة كان رسول الله الله الله الطاهرات ليكن القدوة الكريمة لنساء الدنيا، وليكون نساء بيته منبع الفوائد ومورد المناهل، وزاد المتبلغين إلى ما يرضى الله عز وجل، فكن كذلك رضى الله عنهن.

#### من مناقبها:

لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى الله عنها فضائل عديدة، منها ما اختصت به من قبل الحبيب المصطفى ومنها ما كان ينبع منه شخصيتها، ويفيض من كرم أخلاقها، ومنها ما كان اقتداء بزوجها رسول الله ، فمما اختصت به أن أذن لها رسول الله في ليلة المزدلفة، أن تدفع قبل الزحمة من الليل.

أخرج البخارى رحمه الله بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: «استأذنت سودة النبى على ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها» (١) ويبدو أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قد غبطت سودة أم المؤمنين، وودت لو تكون هى التى طلبت الإذن من رسول الله عنها ذلك أحب إليها من كل شيء.

أخرج البخارى رحمه الله بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبى روحة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت المرأة بطيئة فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا، فلأن أكون استأذنت رسول الله و كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح به (١).

وما دمنا في الحج مع النبي ﷺ وأزواجه الطاهرات رضى الله عنهن، فقد كانت سودة رضى الله عنها مع نسائه اللائي حججن، وكانت متمسكة بهديه وأمره...

وفى رواية قال: «فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله الله وقالت سودة: «حججت واعتمرت فأنا أقر فى بيتى كما أمرنى الله عز وجل».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٦٨٠) وانظر الفتح (٣/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٦٨١) وانظر الفتح (٣/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٤٤٦) (٦/ ٣٢٤).

وفى ميدان الجهاد كان لأم المؤمنين سودة رضى الله عنها نصيب وافر، فقد حضرت معه ﷺ غزاة خيبر، ويشهد لها بهذا ما أورده ابن سعد رحمه الله فى طبقاته قال: «أطعم رسول الله ﷺ، سودة بنت زمعة بخيبر ثمانين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا».

وتشير المصادر إلى أن أم المؤمنين سودة كانت كريمة، لا تستقر الدراهم عندها، بل تسارع في إنفاقها زهدًا وكرمًا وطلبًا لمرضاة الله عز وجل، من ذلك ما ورد في منافبها في هذا المجال أن سيدنا عمر بن الخطاب شه بعث إلى سودة بنت زمعة بغرارة من دراهم قالت: «هي الغرارة مثل التمر؟!! يا جارية بلغيني القنع، ففرقتها».

ومن فضائل سودة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الله عز وجل قد أنزل فى حقها أيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد ذكر جمهور المفسرين والمحدثين والعلماء وغيرهم ذلك.

فقد أخرج الترمذى والطبرانى والبيهقى وغيرهم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبى ﷺ فقالت: لا تطلقنى وأمسكنى، وأجعل يومى لعائشة، ففعل، فنزلت: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُلْحُ خَيْرٌ ﴾ (انساء: ١٢٨)».

#### سودة والحديث النبوى:

أم المؤمنين سودة رضوان الله عليها، إحدى نساء أهل البيت النبوى اللواتى وعين الحديث النبوى الشريف، وحفظنه وروينه، وبلغنه للناس دينًا وتعليمًا، فقد كانت سودة رضى الله عنها، تروض نفسها بالتقوى وحب العلم، ورواية الحديث حتى كان ذلك، قال الذهبى رحمه الله: «يروى لسودة خمسة أحاديث منها فى الصحيحين حديث واحد عند البخارى» (1).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٩).

حدث عنها من الصحابة: سيدنا عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما، ومن التابعين: يحيى بن عبد الله الأنصارى رحمه الله.

وها نحن الآن مع الحديث الذي روته أمنا سودة رضى الله عنها عند البخارى، إذ أخرج في صحيحه بسنده عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن سودة زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًا»(١).

ومن مرويات أم المؤمنين سودة رضى الله عنها فى أحكام الحج، ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟» قال: نعم.

قال: «فالله أرحم، حُجَّ عن أبيك» (٢).

وفى بداية السنة الحادية عشرة من الهجرة توفى رسول الله ﷺ، وهو راض عن سودة التي شهدت معه جانبًا من حياته في مجالات شتى.

#### مع الأبرار والمتقين:

امتدت الحياة بسودة أم المؤمنين إلى أيام الخلافة الراشدة، وكان الصديق الأكبر أبو بكر عليه سحائب الرضوان يكرم زوجات النبي رية ويقدر مواقفهن النبيلة، ثم كان الفاروق عمر رضوان الله عليه يتولى أمهات المؤمنين بالإكرام والرعاية ويتفقد أحوالهن.

كانت سودة رضوان الله عليها ممن نالها عطاء عمر، وقبلت عطاءه وإكرامه، وشكرت له ذلك، ولكنها \_ كما أسلفنا \_ لم تستبق شيئًا عندها، وغنما أنفقت المال على من يستحقه من فقراء المدينة المنورة، لتستنير نفوسهم، وتقوى قلوبهم برابطة الحب والاحترام للبيت الطاهر، بيت النبي الذي أكرمه الله عز وجل بالطهر، بل خصه بإذهاب الرجس عنه، واختصه بالتطهير، ليكون نقيًا من كل شائبة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (٦٦٨٦) وانظر فتح البارى (۱۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٢٩٤).

ظلت أمنا سودة رضى الله عنها تقتدى بالهدى النبوى إلى أن أسلمت روحها إلى بارئها وكانت وفاتها فى آخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب ويدو أنها قد ناهزت الثمانين رضى الله عنها.

وبوفاتها طويت صفحة من صفحات إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات وتركت أثرًا كريمًا في دنيا النساء لا يزال ضوح أريجه ينفح الدنيا بالشذى إلى ما شاء الله، رضى الله عن أمنا سودة، وأعلى مقامها في عليين مع الأبرار والمتقين، ونرجو الله أن يدخلنا برحمته في عبادة الصالحين (١).

<sup>(</sup>١) انظر أسد الغابة (٦/ ١٥٨) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٦).

# أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها

لها أربعون منقبة لم تكن لغيرها، ونزل بحقها قرآن يتلى في المحاريب.

فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي زوجة النبي ﷺ في الدنيا والآخرة.

ملأت الدنيا علمًا، وكان لها مكان الصدارة العلمية في البيت النبوى الطاهر، وهي أفقة نساء الأمة على الإطلاق.

هى المرأة الأولى فى عالم الرواية والحفظ، روت (٢٢١٠) أحاديث، وكانت من أدق الناس وأضبطهم وأوثقهم فى ذلك.

كان بيتها مهبط الوحى، ومنبع الفوائد، وموئل العلماء، وتوفيت بالمدينة المنورة سنة (٥٧ أو ٨٥٨) رضى الله عنها.

# أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنها

### الصديقة ومناقب فريدة:

قال رسول الله ﷺ: «أُرِيْتُكِ في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امر أتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه» (١).

وأخرج الترمذى رحمه الله فى جامعه: أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة خضراء إلى النبى ﷺ فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة» (٢).

وفى كتابه «الإجابة» عند الزركشى رحمه الله أربعون منقبة فريدة لأمنا هذه لم تكن لغيرها من نساء النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) صحیح:رواه البخاری (۳۸۹۰، ۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٨٨٧) وصححه الألباني وأصله في الصحيحين بنحوه.

كما أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

إن أم المؤمنين هذه أعطيت تسعًا من حميد الخصال، وكريم الفضائل، وحميد الشمائل لم تعطها امرأة في مشرق الدعوة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فمن هذه المرأة الكريمة التي ملأت الدنيا بسيرتها العطرة؟.

ومن هذه المرأة التي تبوأت مكان الصدارة في البيت الذي كرم الله، فأذهب عنه الرجس وطهره تطهير ا؟!.

حاولت أن أحصى المصادر الكريمة التى تصدت للكتابة عن أمنا عائشة فوجدتها قد تجاوزت المئات، وقد فاقت تصورى عندما بدأت الحديث عنها... وعلمت أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهل هناك أجمل من نشر الفضائل والاقتداء بها؟!.

إنن، فلندخل البيت الذى أنزل فيه شطر القرآن ليطيب لنا الحديث عن فضل صاحبته، أو نتعرف بعض مناقبها ونعرف مكانتها، ولتكون لنسائنا قدوة يقتدين بها، ويهتدين بهديها، ليفزن برضوان الله عز وجل، كان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمدانى الكوفى التابعى رحمه الله إذا حدث عنها قال: «حدثتنى الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب الله».

هذه المبرأة في كتاب الله هي: عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق الأكبر (۱) ، القرشية ، التيمية ، النبوية ، عالمة نساء الأمة ، وأفقه نسائها على الإطلاق ، زوجة النبي الحبيب محمد را الله الطاهرات رضى الله عنهن أجمعين .

وأمها هي: الصحابية الجليلة أم رومان بنت عامر، التي قال رسول الله ﷺ في حقها: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان».

#### الصديقة والدوحة السابقة:

عائشة رضى الله عنها إحدى بنات الصحابة اللواتى ولدن فى الإسلام، وهى أصغر من فاطمة الزهراء رضى الله عنهما بثمانى سنين، وكانت تقول عن أبويها: «لم

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الإسلام للذهبی، سیر أعلام النبلاء (۲/ ۱۳۵ - ۲۰۱) وطبقات ابن سعد (۸/ ۵۰ - ۸۱) حلیة الأولیاء (۲/ ۶۳ - ۵۱) أسد الغابة (۱/ ۳۳۱).

أعقل أبوى إلا وهم يدينان الدين» إذن، فقد جبلت عائشة على الطاعة والإيمان منذ أن أشرق نور الإسلام في أم القرى مكة المكرمة.

وفى محضن هذين الأبوين الكريمين، نشأت عائشة، وفتحت عينها على الإسلام ومائدته، فتغذت برحيقه، وتربت على لبانه، واشتد عودها على حبه، واستزلت بظله، فكان أبواها كالدوحة الباسقة الفينانة التى يستظل بظلها، وكالشجرة المباركة ذات القطوف الدانية التى تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها...

ومنذ أن كانت عائشة طفلة صغيرة، كان أبواها يلاحظان بركتها، ويشعران بحفاوة الله تعالى بها، وما كان يومًا من الأيام يحسبان انها ستغدو حبيبة الحبيب ، وأم المؤمنين، وأن بيتها سيغدو موئل العلماء، ومقصد العارفين، وبركة نساء النبى غ في العلم والفقه والحفظ والرواية.

لقد اختص الله عز وجل بيت أبى بكر بالصديقة الخالصة، وخصه بالسبق إلى الإسلام، وأنعم عليه بالإيمان، لتغدو عائشة زوج الرسول الكريم ﷺ، وحاملة راية العلم في عالم النساء ولتقوم بأعظم كرامة، وأكرم مهمة في تاريخ العلم النسوى في فجر الإسلام وضحاه.

فأبوها الصديق الأكبر، وشيخ الصحابة، وصديق الرسول على ورفيق صباه، تخلق بأخلاقه، وسار بسيرته، وعرفه حضرًا وسفرًا، وليلاً ونهارًا، وعرف أحواله الشريفة كلها، فسارع إلى دوحة الإيمان، فكان أسبق السابقين بعد خديجة رضى الله عنها، وهذه الخصال الحميدة كلها غرسها في أهله، وأو لاده، وبناته فكان القدوة الصالحة لهم:

وشهد أن الله خص رسوله بأصحابه الأبرار فضلاً وأيدًا فهم خير خلق الله بعد نبيه بهم يقتدى فى الدين كل من اقتدى وأفضلهم بعد النبى محمد أبو بكر الصديق ذو الفضل والندى لقد صدق المختار فى كل قوله وآمن قبل الناس حقًا ووحدًا وناداه يوم الغار طوعًا بنفسه وواساه بالأموال حتى تجردا وقال أحدهم فى فضل الصديق والخلفاء الراشدين:

وخيرهم من ولى الخلافة

وأمرهم في الفضل كالخلافة

يعنى أن أولهم فى الفضل: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلى رضوان الله عليهم أجمعين:

وللصديق رجحان جلى على الأصحاب من غير احتمال وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذى النورين عال وذو النورين حقًا كان خيرًا من الكرار فى صف القتال وللكرار فضل بعد هذا على الأغيار طُرًا لا تبال

وأمها نموذج كريم عن الزوجة الوفية الودود، والأم الواعية التي تنظر إلى الأمور بمنظار البصيرة، لتستقيم الحياة الزوجية، فأرضعت ابنتها عائشة مكارم الأخلاق، وغذتها بمعالى المكارم، فكانت أكرم النساء وأوفى الطاهرات، وأحدوثة النساء المثلى في الغد القريب، فكانت عائشة العالمة الفقيهة الأديبة.

# الصديقة هذه فهل فوق ذلك مَفْخَر؟:

فى حديثه عن السيدة عائشة رضى الله عنها أفرغ الإمام الذهبى رحمه الله براعته البديانية مدادًا لقلمه اللطيف، فأبدع وأحسن، وأجمل وأنصف، وتحدث فقال فى صفتها رضى الله عنها: «كانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها «الحميراء» ولم يتزوج النبى على بكرًا غيرها، ولا أحب امرأة حبها».

وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل لكل شيء قدرًا، بل نشهد أنها زوجة نبينا ﷺ في الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخر وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل، نعم، جزمت بأفضلية خديجة عليها، لأمور ليس هذا موضعها».

تحدث الذهبى رحمه الله عن زواجها من رسول الله ﷺ فقال: «وكان تزويجه ﷺ بها إثر وفاة خديجة رضى الله عنها، فتزوج بها وبسودة فى وقت واحد ثم دخل بسودة، فتفرد بها ثلاث أعوام حتى بنى بعائشة فى شوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرًا سواها، وأحبها حبًّا شديدًا كان يتظاهر به، بحيث إن عمرو بن العاص ﷺ وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرة، سأل النبى ﷺ: أى الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: «عائشة» قال: «أبوها».

ويتابع الذهبي سلسلة الذهب في كلامه السلسبيل عن أمنا عائشة رضى الله عنها فيقول: «وما كان الله ليحب إلا طيبًا وقد قال: «لوكنت متخذًا من هذه الأمة لأتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام أفضل» فأحب أفضل رجل من أمته، وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله به فهو حرى أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله، وحبه لعائشة كان أمرًا مستفيضًا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته؟!!».

ولهذا كله حُق لسيدة النساء الخلود في دنيا النساء، ودنيا العلم، ودنيا الخلود، ولكنه خلود الذكر الحسن، خلود العلم الذي يرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، وهكذا ظلت، وستظل أمنا عائشة تتبوأ سدة العلم، وتتصدر سدة الفضل إلى ما شاء الله، وفضلها على الجملة أنك تقرأ من أخبارها ما تقرأ فلا تزال تقول بعد كل سمة من سماتها: «إنها الصديقة ابنة الصديق رضى الله عنها، أعلم نساء الأمة وأفقههن على الإطلاق».

#### الصديقة ونور على نور:

منذ اليوم الأول لولادة عائشة رضى الله عنها بمكة المكرمة، والنورانية والمكرمات تصاحب حياتها المباركة، فقد ولدت في بيت أبي بكر الصديق، بيت الصدق والإيمان، وكانت ولادتها في مطلع شمس البعثة النبوية بمكة، وفي مرحلة طفولتها تبلورت الدعوة الإسلامية، واستوت على سوقها، وفي قائمة السابقين إلى دوحة الإسلام، وأفيائه، كانت عائشة بعد ثمانية عشر إنسانًا ممن أسلم.

قال بدر الدين الزركشى رحمه الله فى كتابه «الإجابة»: «لم ينكح ﷺ امرأة أبواها مهاجران سواها، وذكر من مزايا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن أباها وجَدُها صحابيان».

وتتابعت المكرمات النورانية في حياة السيدة عائشة رضى الله عنها، فعندما بدأت تدخل مرحلة الصبا، جاء جبريل إلى رسول الله ﷺ بصورتها، وأخبره بأنها زوجته في الدارين، وإذ ذاك خطبت عائشة إلى النبي ﷺ.

أما الخطبة، فالذى نعلمه من الروايات المتواترة فى أمهات المصادر الموثوقة، أنها جاءت بعد اقتراح سيدة مؤمنة صالحة فاضلة هى خولة بنت حكيم، فقد آلمها ما لاحظته من حزن النبى على زوجه الطاهرة خديجة رضى الله عنها، فقالت له: «يا رسول الله، ألا تتزوج؟».

فسألها ﷺ: «إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا؟».

فسألها فقال: «من البكر ومن الثيب؟».

فذكرت خولة أن البكر عائشة ابنة أحب خلق الله إليه، وأن الثيب سودة بنت زمعة التي آمنت به واتبعته.

عندئذ أوفد النبى روح خولة بنت حكيم إلى كلتيهما، فوفدت خولة إلى بيت أبى بكر، وجرت الخطبة المباركة لعائشة فى مجراها، الذى انتهى بالزواج بعد سنوات فى المدينة المنورة بعد غزاة بدر الكبرى.

كانت عائشة عندما تزوجت في بداية ربيع حياتها، وكانت قد ملكت بيتها الجديد من اللحظة الأولى، لأنها كانت تدل فيه بمكانة الزوجة المحبوبة عند زوجها العطوف، وبمكانة البنوة الناشئة عند الأبوة الرحيمة، ومكانة ابنة الصديق الصديق العزيز الذي أضفى عليها المودة والإيثار، ما كان بين النبي والصديق من مودة هي أوثق من مودة الرحم، لأنها مودة الوفاء والصفاء والإخاء والإيمان، بل مودة الحياة وما بعد الحياة.

وانتقلت عائشة رضى الله عنها من نور إلى ضياء أبهى، ومن ضياء إلى سناء أشد، وقد سجلت لنا خطرات نفسها خطرة خطرة، ووصفت لنا فى بيت النبوة كل صغيرة وكبيرة، وكل ظاهرة وخافية، بيد أنها لم تذكر كلمة واحدة تنم عن وحشة الانتقال من بيت إلى بيت، ومن معيشة إلى معيشة، ومن ظل أبوين إلى ظل زوج لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبى على من صفات النبوة، لأن عطف النبى على هو

۸۸

العطف الغامر الذي لم تحتج عائشة إلى عطف سواه، فكان عطفه ﷺ هو المأوى الذي تلوذ به، وتأوى إليه، وكان النور الذي ألفته في بيت النبوة هو الضياء والمنبع والأصل، فازدادت نورا على نور بما اكتسبته من نورانية بيت الزوجية بيت النبي الكريم ﷺ الذي كان مهبط الوحى يتنزل بالقرآن ليتلى في أصفاع الأرض وجنباتها، وفي بيوت الله الخاصة...

## الصديقة وأحداث الهجرة:

كان الإسلام نورًا ينفذ إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خيرًا، وكان الكافرون الأقوياء بزعمهم يحاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولوكره الكافرون.

استمر كفار قريش فى التصدى للدعوة وإيذاء المسلمين، واشتدت عداوتهم وأصبحت أكثر ضراوة لما أيقنوا أن محمدًا ﷺ قد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وإذ ذاك أذن الرسول ﷺ لأصحابه بالهجرة، إلى المدينة وقال لهم: «إن الله قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها».

كان المسلمون يخرجون جماعات إلى المدينة مهاجرين، فلما راحت قريش ترصد طريق المدينة، أخذوا ينسلون آحادًا، وأخذ الأنصار في عرينهم يستقبلون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وكان هؤلاء الأنصار والأطهار يلقون أسماعهم إلى المهاجرين مستبشرين فرحين بهم، فهم أصحاب نبيهم والذي تلقوا عنه العلم والحكمة، وحفظوا عنه القرآن المجيد.

أما رسول الله على فكان ينتظر الإذن بالهجرة، ولما أتى أمر الله بذلك، خرج رسول الله على مستخفيًا، وانطلق إلى دار أبى بكر فى الهاجرة عند الظهيرة، وهناك رأته أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها، فقالت لأبيها الصديق وكانت عائشة بقربها: «يا أبت هذا رسول الله على متقنعًا» فقال الصديق رضوان الله عليه: «فداء له أبى وأمى، والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر!».

وسارع الصديق أبو بكر مهرولاً، فقد أتى الحبيب المصدوق ﷺ فى ساعة لم يكن يأتيهم فيها من قبل فقال ﷺ لأبى بكر: «أُخْرج مَنْ عندك».

وكانت أسماء وعائشة رضى الله عنهما عنده، فقال: «إنما هم أهلك بأبى أنت يا رسول الله» ولما اطمأن الحبيب المصطفى ﷺ إلى من كان عند الصديق قال: «فإنى قد أذن لى فى الخروج» فقال الصديق بلهفة وحب: «الصحبة يا رسول الله... الصحبة يا رسول الله... الأعظم ﷺ «نعم».

لحظات دقيقة، ودقائق ثمينة، راقت فيها نفس أبى بكر الصديق، فرق قلبه، وترقرق الدمع وسال على وجنتيه من فرط السرور، وهل هناك منة أعظم من أن يصحب حبيبه وصفيه مهاجرًا إلى أرض الله... إلى المدينة المنورة...

هلموا نتصور شعور عائشة رضى الله عنها، كانت لا تزال وقتذاك فى ربيع الحياة الأول، وزهرات العمر الأولى، ماذا كان شعورها وهى ترى رسول الله ﷺ الذى عقد عليها منذ فترة، وها هو ذا يصحب والدها الصديق ليهاجر إلى المدينة؟.

ماذا دار فى خلدها لا شك فى أنها كانت على ثقة من أن الله عز وجل ناصر النبى مهذا دار فى خلدها لا شك فى أنها كانت على ثقة من أن الله عز وجل ناصر النبي وأباها، فقد سمعت رسول الله ورأته وهو يتأهب للهجرة، كان قلبها يخفق بين جوانحها، وكان لسانها يلهج بالدعاء وتبتهل إلى الله عز وجل أن تصاحب السلامة هذا الركب المهاجر.

ودع النبى الكريم ﷺ وأبو بكر ﷺ أسماء وعائشة رضى الله عنهما، بعد أن جهزتاهما أسرع جهاز، وضعتا لهما سفرة، ووضعتاها فى جراب، وتذكر رسول الله ﷺ بناته وزوجه سودة ومن تركهم فى داره من مواليه، فصار يدعو الله عز وجل فى حرارة ويقول: «اللهم اصحبنى فى سفرى واخلفنى فى أهلى» ثم انطلق أفضل ركب فى رعاية الله.

أسرع أبو قحافة والد الصديق إلى دار ابنه لما علم بخروجه مهاجرًا فاستقبلته حفيدتاه: أسماء وعائشة، وأراد أن يطمئن فيما إذا كان الصديق قد ترك مالاً لأهله وقال: «والله إنى لأراه قد فجعكم بماله فى نفسه» فقالت أسماء: «كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا» وأخذت بيد جدها ووضعتها فى كوة البيت، فى المكان الذى كان أبوها يضع ماله، وكانت قد وضعت أحجارًا ووضعت عليها ثوبًا ثم قالت: «يا أبت

ضع يدك على هذا المال» فوضع يده عليه وقال: «لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم».

رأت عائشة رضى الله عنها هذا كله، وانطبعت فى ذهنها تلك الصورة الفريدة من أختها أسماء التى خطت مجد شهرتها من مثل هذه المواقف المونقة... بلغ الرسول المختها وأبو بكر هم مأمنهما فى المدينة المنورة، وما أن استقر بالرسول المخالم المهاجره، حتى بعث مولاه زيد بن حارثة ومولاه الآخر أبا رافع ليُخضروا أهل النبى المعاجرة، وأرسل معهما أبو بكر ولده النجيب عبد الله بن أبى بكر ليحضر كذلك أم رومان وأسماء وعائشة رضى الله عنهن، فى طريق هجرة أم المؤمنين عائشة، شعرت بما نالها من إكرام الله عز وجل، وشعرت بالعناية الإلهية تحف بركبها ذات اليمين وذات الشمال، وأحست كذلك بلطف خفى يكتنفها، وهى تسير مع ركب النساء المهاجرات إلى عرين الأنصار فى المدينة المنورة.

وها هى ذى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تصف ما حدث فى طريق الهجرة فتقول: «قدمنا مهاجرين، فسلكنا فى ثنية صعبة، فنفر بى جمل كنت عليه نفورًا قويًا منكرًا، فوالله ما أنسى قول أمى: يا عُويشة \_ أو يا عريسة \_ فركب بى رأسه، فسمعت قائلاً يقول: ألقى خطامه، فالقيته، فقام يستدير كأنما إنسان قائم تحته».

وتابع الركب مسيرته إلى أن قدم المدينة المنورة، ونزلت عائشة رضى الله عنها فى دار أبيها بالسُّخ، وأقامت هنالك قرابة سنتين، حتى كانت وقعة بدر، ونصر الله عز وجل المسلمين فيها، وإذ ذاك انتقلت عائشة من دار أبيها إلى رحاب البيت النبوى لتغدو من نساء أهله الذين طهرهم الله تطهيراً.

### الصديقة والزواج المبارك:

مضى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، حتى إذا كان شهر شوال، كان رسول الله هي والمسلمون فرحين بنصر الله فى بدر، وهناك رأى النبى غير أن يتزوج عائشة ابنة صديقه وصديقة أبى بكر، وحدد يوم الزواج، وظل ذلك اليوم ماثلاً فى فؤاد أم المؤمنين عائشة، فهو أسعد أيام حياتها، فهل هناك أمنية أغلى من أن تكون زوج النبى المصطفى غير خاتم الأنبياء والمرسلين؟!.

أما ذلك الحديث والحدث المبهج فقد تكفلت المصادر الحديثية وكتب الطبقات والسيرة والتأريخ وغيرها بروايته عن أمنا عائشة رضوان الله عليها، ونحن مرسلو القول في الجمع بينها وتبسيطها.

ففى ذلك اليوم الميمون اجتمع فى بيت أبى بكر الله رجال ونساء من الأنصار، وجاءت أم رومان إلى ابنتها عائشة وهى فى أرجوحة بين نخلتين، فأنزلتها من الأرجوحة، وسوت شعرها، ومسحت وجهها بالماء، ثم أقبلت تقودها حتى وقفت بها عند الباب وهى تنهج حتى إذا ما سكن بعض نفسها، أدخلتها الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البيت فيهن أسماء بنت يزيد الأنصارية، فقلن: «على الخير والبركة وعلى خير طائر» وأسلمتها أم رومان إليهن، فأصلحن من شأنها، حتى إذا تم ذلك دخلت بها إلى حيث كان رسول الله على جالسًا، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستها فى حجره ثم قالت: «هؤلاء أهلك يا رسول الله، فبارك الله لك فيهن، وبارك لهن فيك».

وقام الرجال والنساء، وخرجوا، وبنى رسول الله بعائشة، فما نحرت جزور ولا ذبحت شاة، ولكن سعد بن عبادة الأنصارى المسلم اليهم بجفنته التى كان يرسلها، ومعها قدح من لبن فشرب الحبيب المصطفى الله بعضه وشربت عائشة بعضه (١).

صار لشهر شوال أثر بهيج في نفس أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، ففيه كان أعظم ذكرياتها وأعزها، ومن أجل ذلك أحبت هذا الشهر، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: «كانت تستحب أن يُبنى بناؤها في شوال» وعن هذا كله حدثت أمنا عائشة رضى الله عنها فقالت: «تزوجني رسول الله في في شوال، وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده منى؟» (١) أضحى شهر شوال عند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها شهر الذكريات المثيرة، والبركات الكثيرة، والخيرات التي لا حصر لها، بل شهر الفضل والفضائل والإحسان والمودة.

لم يكن مهر الصديقة عائشة رضى الله عنها ذلك المهر الضخم، وإنما كان بسيطًا، خمس مائة درهم فقط، وقد ذكرت عائشة مقدار مهر كل واحدة من زوجاته الطاهرات

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري (۳۸۹٤) مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۲۲) أحمد (٦/ ٥٤، ٢٠٦).

عندما سألها التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن ــ وهو أحد الرواة الثقات ــ «كم كان صداق رسول الله؟».

قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ».

قالت: ﴿أَتَدرى مَا النش؟».

قال: «قلت: لا».

قالت: «نصف أوقية، فتلك خمس مائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه»(١).

حُملت عائشة رضى الله عنها إلى البيت الذى أعد لها، بيت النبى ﷺ الذى كان مانتصعًا بالمسجد النبوى الشريف وهناك...هناك أضحى بيتها مهبط الوحى، ومنبع الفوائد، وموئل العلماء والفقهاء، ومنه خرج شطر العلم للعالم كله...

من الجدير معرفته أن حجرات أزواج النبي ﷺ قد ضمت إلى المسجد النبوى، إلا حجرة أمنا عائشة عليها سحابات الرضوان، ففيها دفن النبي ﷺ وصاحباه العمران أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، ولا تزال إلى الآن \_ في ظلال القبة الخضراء \_ فواحة الشذا، تهفو إليها نفوسهم وأفئدتهم من مشارق الأرض ومغاربها، يسعون إليها من كل فج عميق، ليشهدوا جلى المكان، ورواء التاريخ الأنور وليشاهدوا مهبط الوحى، ويسلموا على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه الصديق والفاروق رضى الله عنهما وأرضاهما.

فى ذلك البيت الطاهر المطهر، ومنذ ذلك اليوم الميمون الذى دخلت فيه عائشة رحاب البيت النبوى، كان رسول الله على مدرستها التى تخرجت فيها بعلم زاخر وفقه وافر وأدب زاهر، ليأخذ عنها المسلمون دينهم، فكانت عائشة بفضل تلك التربية الحسنة والبركات الميمونة أفقه نساء الأمة ومعها أمهات المؤمنين عليهن سحابات الرضوان.

(١) رواه مسلم (١٤٢٦).

#### الصديقة في البيت النبوى الطاهر:

كانت السعادة الروحية ترفرف على بيوت النبى على الرغم من حياة الزهد التى عاشها النبى على وأهله، فقد كانت تمر الأيام والأسابيع، ولا توقد فى بيوت النبى على نار، وإنما كانوا يأكلون الأسودين: التمر والماء.

حياة سعيدة، ما دام القلب موصولاً بالله، حياة رقيقة مع الطاعة والزهد، سعيدة بالعطف الذي كان يغمرها به الحبيب المصطفى على صاحب القلب الكبير، حتى صارت زينة الدنيا وزخرفها عند أزواجه لا يقام لها وزن في نفوسهن ولا تخطر ملاذها في بالهن، فسجدة لله عز وجل وذكره وتسبيحه هي هناء أفئدتهن وطريق الخلود في آخرتهن.

وهذا ما جعل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها سيدة فى كل مكرمة، ولكل مكرمة سيدة فى السخاء، وفى الزهد، وفى كل فضيلة، وإن تاريخها الوضىء ليحكى تلك المكارم التى اقتبستها من البيت النبوى، واحتضنتها حتى آخر نفس من حياتها.

لندخل أعماق السيدة الأم العظيمة أمنا عائشة رضى الله عنها، ولندخل معها \_ إن أذنت \_ بيتها الطاهر الموفق، وكيف لا وقد أطلق عليها رسول الله ﷺ اسم موفقة (١)، لندخل الحجرة النبوية التي خصصت لعائشة رضى الله عنها.

منذ الأيام الأولى لزواج عائشة رضى الله عنها، أحبت أن تحتل مكان خديجة فى البيت المحمدى الطاهر، وأن تأخذ مكانها فى قلبه الشريف ﷺ منذ الأيام الأولى لدخولها البيت النبوى.

لكن أوفى الأوفياء الرسول الكريم على كان مخلصاً لخديجة رضى الله عنها، فمقامها ومكانتها لن تشاركها فيه امرأة أخرى مهما علا شأنها، ولقد سبق عائشة إلى البيت النبوى زوجة أخرى هى سودة بنت زمعة العامرية، وكانت قد جاوزت مرحلة الصبا، وكان زواجه على منها \_ بالإضافة إلى أنه وحى \_ زواج عطف ومودة ومواساة، وحكمة محمدية تتضح بالرحمة المهداة من الله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الشمائل (٣٨٠).

كانت عائشة رضى الله عنها تحب رسول الله م وترجو أن يكون لها ولد منه، كما كان لخديجة، ولكن حكمة الله اقتضت ألا يكون منها الولد، إلا أن رسول الله ع قد طيب خاطرها فقال لها: «اكتنى بابن أختك عبد الله بن الزبير» فكانت كنيتها أم عبد الله.

## الصديقة واللطف النبوى:

سجلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ذكرياتها الحلوة وخطرات نفسها الفطنة، وما كانت تلقاه من الرعاية النبوية، واللطف والعطف عليها فى حياتها الزوجية فى البيت النبوى، كان رسول الله على يمتلك من العطف والرحمة، ما يغنى زوجه الصغيرة عائشة عن عطف أبويها فقد تركها على سجيتها تلعب بالعرائس فى بيته، كما كانت تلعب بها فى بيت أمها وأبيها، وربما جاء أترابها الصغار، فكى يستحين منه على ويدخلن وراء الستر، فكان رسول الله على يرسلهن إلى عائشة كى يلعبن معها لما يعلم من سرورها بذلك.

روى البخارى رحمه الله وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات ـ تعنى اللعب ـ فيجىء صواحبى، فينقمعن من رسول الله ﷺ فيخرج رسول الله فيدخلن على، وكان يسربُهن إلى، فيلعبن معى»(١).

وروت عائشة رضى الله عنها أيضًا قالت: «دخل على رسول الله على وأنا ألعب بالبنات، فقال: «ما هذا يا عائشة»؟ قلت: خيل سليمان ولها أجنحة، فضحك»(٢).

كان الرسول الكريم على يقدر حداثة سن عائشة، وحاجتها إلى اللهو حتى تستكمل أنوثتها، ولذلك كانت رضى الله عنها تسدى النصائح إلى الآباء، وإلى الأمهات، أن ينتبهوا لهذه الناحية فتقول: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» وفي رواية: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن التي تسمع اللهو» وكانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، ترى السودان وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، حتى تنصرف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۱۳۰) مسلم (۲٤٤٠) أحمد (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٣٢) النسائي في عشرة النساء (١/ ٧٠).

وقد سُرت بهم، روت أمنا عائشة هذه الحادثة فيما أخرجه أهل الحديث فقالت: «قدم وفد الحبشة على رسول الله ﷺ، فقاموا يلعبون في المسجد، فرأيت رسول الله ﷺ يسترنى بردائه، وأنا أنظر إليهم حتى أكون أنا التي أسام» رواه البخاري (٤٥٤) مسلم (٨٩٢).

وهكذا كان الحبيب المصطفى ﷺ يتعهد عائشة بما يسرها \_ وهى فى السنوات الأولى من زواجها \_ وإن عجب الصحابة لذلك، فقد كان ﷺ المثل الأعلى فى كل ما يفعل، فالصحابة الكرام لا تتسع أحلامهم لما يتسع له حلمه وصدره ﷺ...

وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تلقى العطف النبوى ورعايته الكريمة على الدوام، فكان يسابقها مرة، ويمزح معها...

روت عائشة حديث السباق هذا فقالت: «سابقنى النبى ﷺ فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقنى اللحم، سابقنى فسبقنى فقال: «يا عائشة هذه بتلك» .

### الصديقة وأحكام الجهاد:

من المؤكد أن الإسلام أصدر أحكامًا بشأن المرأة تنبنى على مراعاة طبيعتها التى جبلت عليها، وعلى استعدادها الخلقى والعقلى، مما يتيح لها دورًا فى شراكتها للرجل فى خدمة أمتها ومجتمعها الإسلامى صقلاً لشخصيتها وإشعارًا بأهميتها.

ففى مجال الجهاد أباح الإسلام مشاركة المرأة فى ساحات القتال وكان جهادها يتناسب مع أنوثتها، كاستخدام المرأة فى التمريض، ومداواة الجرحى، وإيصال الطعام

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ١٧١) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۷۸) النسائی فی عشرة النساء (۲/ ۷۶) ابن ماجه (۱۹۷۹) أحمد (٦/ ٣٦٤).

والماء إلى المجاهدين، وما كانت تشارك في القتال الفعلى، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما فعلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية في غزاة أحد، إذ شاركت في صفوف المجاهدين وشرعت تقاتل دفاعًا عن رسول الله ﷺ.

أما عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، فقد ضربت بسهم وافر فى مجال الجهاد، وكان لها الأثر المحمود فى غزوات الرسول ، وكانت أولى مشاهدها فى غزوة أحد، إذ خرجت تؤدى دورها، فكانت تسقى المجاهدين الماء، وبصحبتها أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضى الله عنها، وكان الجيش الإسلامى يوم أحد يصحب أربع عشرة امرأة من خيار الصحابيات، بينها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، رضى الله عنها، وأم أيمن الحبشية، وحمنة بنت جحش، رضى الله عنهن وغيرهن.

ولما اشتدت المعركة رئيت عائشة رضى الله عنها، تنقل الماء لساقية المجاهدين، روى شاهد عيان وهو أنس بن مالك رضى الله عنها دور النسوة ودور عائشة فى غزاة أحد فقال: «ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر، وأم سليم، وإنهما لمشمرتان أرى خدم خلخال ـ سوقهما تنقلان القررب على متونهما، ثم تفرغانه فى أفواههم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان، فتفرغانه فى أفواه القوم».

انتهت المعركة، وجرت عائشة في نسوة تستروح الخبر فلقيت هند بنت عمرو بن حرام الأنصارية أخت عبد الله بن عمرو بن حرام تسوق بعيرًا لها، عليه زوجها عمرو بن الجموح، وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام، فقالت لها عائشة: «عندك الخبر، فما وراءك؟» فقالت هند: «خيرًا، أما رسول الله على فصالح، وكل مصيبة بعده جلل حديثة واتخذ الله المؤمنين شهداء».

فقالت لها عائشة: «فمن هؤلاء؟».

قالت هند: «أخي، وابني، وزوجي».

قالت عائشة: «فأين تذهبين بهم؟».

قالت هند: «إلى المدينة أقبر هم بها».

وأخذت هند تزجر بعيرها فبرك البعير، ثم زجرته فقام، ولما وجهت به نحو المدينة المنورة برك، وكررت مرارًا والجمل يبرك، عندئذ وجهته راجعة إلى أحد

فأسرع، فرجعت بهم إلى النبي ﷺ ليدفنهم مع الشهداء، وفي أُحُدِ أخبرها رسول الله ﷺ أنهم ترافقوا في الجنة جميعًا.

تابعت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها رحلة الجهاد، فكانت في عداد المجاهدات في غزاة الأحزاب، فقد نزلت من الحصن الذى كانت فيه مع النساء والأطفال، وتقدمت إلى الصفوف الأمامية، واقتحمت حديقة فيها نفر من المسلمين، ومعهم عمر بن الخطاب الذى أنكر جرأتها، وتعجب من إقدامها، وقال لها: «ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟» وما زال يلومها حتى تمنت أن الأرض تنشق وتدخل فيها، وإذ ذاك قال طلحة بن عبيد الله لعمر رضى الله عنهما: «يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى».

وعادت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها إلى الحصن فى المدينة، حتى أنزل الله عز وجل نصره على المؤمنين، وأرسل جنودًا لم يروها، وتفرقت جموع الأحزاب، وقذف الله فى قلوبهم الرعب، فهاموا على وجوههم، وعادوا من حيث أتوا، وهم مضطربون لا يعقلون شيئًا...

وفى السنة السادسة من الهجرة، خرجت القرعة على عائشة رضى الله عنها لتكون فى عداد الجيش المنطلق إلى المريسيع لغزو بنى المصطلق، وفى هذه الغزوة الممحصة للإيمان، وقعت أخطر حادثة أدخلت على كل مسلم ومسلمة من البلاء ما لم يدخل عليه مثله فى محن الشدائد والأزمات التى ابتلى بها المسلمون، تلك الحادثة هى دسيسة الإفك التى كشفت عن خسة المنافقين وفجورهم ومن خلفهم جموع اليهود الذين تغلى قلوبهم بالحقد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله ﷺ خاصة، وفى السطور التاليات نقرأ ذلك.

#### الصديقة ومحنة ومنحة:

إن محنة الإفك التى اخترعها المنافقون والمرجفون فى مصانعهم الهزيلة الخاوية، قابلها المسلمون بصبر جميل، وتجلدوا لها، واحتملوا لهيبها، ونيران فتنتها، لأنهم فوجئوا بها، فلم يعرفوا لها مدخلاً ولا مخرجًا.

أعتقد أن المقادير الإلهية، والتدابير الربانية، أرادتها لتكون أبلغ درس في التربية الاجتماعية الصافية للمجتمع المسلم الذي كان نواته البيت النبوى الذي باركه الله، فأذهب عنه الرجس وطهره تطهيرًا، ولقد بدأت تلك الحادثة بالمحنة، ولكنها ختمت بالمنحة الإلهية، وهل هناك كرامة أعظم من المنح الإلهية؟!.

كانت حادثة الإفك أسوأ مكر، وأخبث فجور، كاد به المنافقون المجتمع المسلم النقى القائم فى تركيبه على الطهارة والتطهر من دنس الأرجاس المعنوية والحسية، وعلى من كان التقول والافتراء؟! ومن هى تلك التى قيل عنها ما قيل؟!!.

هى بنت الصديق الأكبر أبى بكر الذى لم يوصم بيته بوصمة فى الجاهلية، حتى يوصم بهذه الوصمة فى الإسلام! ومع نبى الإسلام! وفى بيت الإسلام مع نساء أهل البيت النبوى!!.

الله أكبر.. الله أكبر، ألا ما أعظم تلك الغرية التى اختلقها المنافقون! وما أسوأ الكذبة التى خلفها المرجفون فى المجتمع المسلم النقى، لا، بل فى البيت النبوى الطاهر الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا، ولنا وقفات مضيئات مع القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، ولنا وقفات كاشفات أيضًا مع الحديث النبوى الشريف الذى خص الصديقة بنت الصديق بالمكرمات من قبل حديث الإفك، ومن بعده.

فلنرهف الأسماع ولنوقظ الأحاسيس، ولنقف وقفة إعظام وإكبار أمام كلام العليم الخبير الذى فضح شراذمة المنافقين، وأذاب شخصيتهم من المجتمع الطاهر فى عصر النبوة، ليكون المجتمع خالصبًا نقيًّا نديًّا يفوح برائحة الطهر والطهارة والعفة.

#### الصديقة وحسد الحُستَاد:

كان المسلمون بقيادة الحبيب الأعظم محمد ﷺ قد أنهوا معركة بنى المصطلق بنصر مكين على جموع هذه القبيلة، وكانت انتصارات رسول الله ﷺ تملأ قلوب المنافقين حنقًا وغيظًا، وتشحن نفوسهم كمدًا وهمًّا، وتعترض فى حلاقيمهم غصة مرة تكادتكتم منهم الأنفاس، فلا يتنفسون إلا من وراء أستار الظلام، لكونهم لا يملكون الشجاعة التى يفتقدونها فى كل المواقف، وخصوصًا فى ميادين القتال، فهم فجرة

جاحدون إذا خلوا إلى شياطينهم مع فجار اليهود، وهم مسلمون بزعمهم ـ إذا رأوا نجاح المسلمين، ولكى كانوا كما ذكر الله عز وجل فى الذكر الحكيم: ﴿ وَتَحَلِّفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَيكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (التوبة: ٥٠).

وأتى القرآن الكريم بأدق التفاصيل لوصف هؤلاء المنافقين فقال: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَمًّا أَوْ مَغَنَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ حَجْمَحُونَ ﴾ (التوبة: ٥٧).

كان زعم المرجفين، وكبير المنافقين، وفاجر الأفاكين عبد أنه بن أبى ابن سلول الذى اختلق نلك الحادثة الأليمة حادثة التقول بالكذب والباطل، والإفتراء المختلق فى مصانع الفجور والنفاق، على أطهر الطاهرات المطهرات بنص القرآن والحديث الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما، حبيبة الحبيب، محمد على، أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى أبويها.

قلنا: كان الذى تولى كبر هذا الإفك والبهتان وأشاعه، واستوشاه، هو الخبيث الفاجر، رأس النفاق، وزعيم المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول قبحه الله وأخزاه وجاراه فى ذلك بعض من استزلهم الشيطان وسول لهم، وأملى لهم فاستحوذ على مكامن الإيمان من أنفسهم فغطاها بظلام ضلالاته، وأوشكت تكون فتنة قاصمة لظهر المجتمع المسلم لولا فضل الله ورحمته بنبى المسلمين وأهل بيته .

#### الصديقة وشدة بلاء الإفك:

فى حادثة الإفك العصيبة كادت تكون فتنة عمياء، إذ أصابت المسلمين بهزة عنيفة أذهاتهم، ولم يكن الناس فيها سواسية، ولكنهم كانوا مختلفين فى آرائهم تجاه حادثة الافتراء والظلم، سكت بعضهم فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول، وأفصح بعضهم بعظيمة العظائم وقبيحة القبائح، وكع أناس عن الإفصاح بالحق فى تنزيه حليلة النبى على الطاهرة المطهرة عائشة رضى الله عنها، وأنزل الله عز وجل عقابه على من جَبن وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال، الساحة النبوية، وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خَبت زادها توقدًا وسعيرًا.

أجل كان في هذا الحديث الجلل من خَطر الحديث وشدة البلاء لرسول الله على ما لا يعلم مداه إلا العليم الخبير، ولكن رسول الله على كان إمام الصابرين وقدروتهم، صبر

أجمل الصبر، وعالج الأمر بحكمة وهدوء فقد كان همه الله أن يقى المجتمع المسلم من عواصف الفتن، وهزات المحن، وقواصم المكائد، النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلية الحاقدة على أهل العفة والصيانة والدين.

كان هذا الحدث الخطير والحادثة اللنيمة لأم المؤمنين رضى الله عنها أوضح دلالة على خطر المنافقين واستفحال أذاهم، إلا أن رحمة الله تعالى بالنبى الله وأهله أبطلت كيدهم، فكشف الغمة، وفرج الكربة، وأنزل وحيه بالقرآن المجيد على رسوله الكريم محمد إله إذ كان يظن أن يرى الرسول الله رؤيا منامية في تبرئة أطهر الطاهرات، وأفقه الفقيهات، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما، بيد أن الله عز وجل أراد أن يجعل من الآيات خصيصة ومكرمة ليرفع من شأن أمنا عائشة رضى الله عنها إظهارًا لشرفها الذاتي والاجتماعي، وإنافة لمكانتها في أهل البيت طهرًا وفضلاً وشرفًا، وثقلاً في ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والايمانية لمكانتها من قلب رسول الله الله ونفسه.

وها نحى أولاء فى الفقرات الآتيات نشهد الحديث كاملاً، تقصه علينا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بأسلوبها المشرق الأدبى الرصين الذى يعتبر بحق قطعة أدبية فريدة فى عالم الأدب الخالص وعالم الرواية الحديثية.

### الصديقة وبداية الموقف:

تصور أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بداية الموقف الأليم الذى ألم بالبيت النبوى الطاهر المطهر من خلال حديثها الطويل عند الإمام البخارى رحمه الله فى الصحيح إذ قالت: «فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا، والناس يفيضون فى قول اصحاب الإفك، لا أشعر بشىء من ذلك، وكان ذلك يُريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله على اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى، إنما يدخل على رسول الله على ألم من رسول الله يم ينصرف، فذلك يريبنى ولا أشعر بالشر» وتتابع أم المؤمنين عائشة رواية تفاصيل الحادثة فتقول: «فأخبرتنى أم مسطح بقول أهل الإفك، فاز ددت مرضًا على مرضى، فبكيت يومى ذلك كله، لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويومًا، لا يرقأ لى دمع، ولا أكتحل بنوم، حتى

إنى لأظن أن البكاء فالق كبدى، فبينا أبواى جالسان عندى وأنا أبكى دخل رسول الله على الله علينا فسلم، ثم جلس، ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنى شىء، فتشهد رسول الله على حين جلس، ثم قال: «يا عائشة إنه بلغنى عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله، وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف، ثم تاب تاب الله عليه» فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبى: أجب عنى رسول الله على فيما قال، فقال أبى: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله على فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول الله على فيما قال، قالت أمى: فوالله ما أدرى ما أقول لرسول الله على.

## الصديقة وشهادة البراءة الربانية:

حز الحزن نفس الصديقة عائشة رضى الله عنها وآلمها افتراء المنافقين، ولكنها بعد أن رأت أن أبويها عجزا عن الكلام أمام النبي رضي ولم يتكلم أى واحد منهما بكلمة، وهي الأثيرة عندهم جميعًا، هنالك فوضت أمرها للعليم الخبير ليفرج ما حل بها وبالبيت النبوى، ولنستمع الآن إلى بقية الرواية العائشية الشائقة، ونحن نرقب الفرج القريب مع أمنا عائشة رضى الله عنها وأرضاها ورضى عن أبويها...

قالت عائشة رضى الله عنها تروى حديث البراءة:

فقلت وأنا جارية حديثة السن، لا أقرأ من القرآن كثيرًا: إنى والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت: إنى بريئة، لا تصدقونى، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقن فوالله لا أجد لى ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال: ﴿ فَصَبْرٌ حَمِيلٌ وَاللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف: ١٨) ثم تحولت فاضطجعت على فراشى، والله يعلم أنى حينئذ بريئة، وإن الله مبرئى ببرائى، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل فى شأنى وحيًا يتلى، لشأنى فى نفسى، كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ولى النوم رؤيا يبرئنى الله بها، فوالله ما رام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجُمَّان ــ وهو فى يوم شات ــ من ثقل القول الذى أنزل عليه، فسرى عن رسول

الله ﷺ وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك فقالت أمى: قومى إليه، فقلت: لا والله، لا أقوم إليه، فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل، وأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةً مِنكُرٌ ﴾ (النود: ١١) العشر الآيات، ثم أنزل الله تعالى في هذا اليوم براءتي (١).

وهكذا أنزل الله عز وجل فرجه، وأزاح الهم عن قلب البيت النبوى، والبكرى، وكل بيوت المؤمنين الذين أهمهم هذا الأمر الذى يشير إلى خبث المنافقين وفجورهم، ولؤم نحيزتهم.

إن المتأمل في آيات سورة النور (١١ - ٢٠) يجد أنها جاءت بأكفأ وأجود الحفاوة والتشريف والمنافحة عن حرم رسول الله في وتنزيه ساحته، وتعزية المجتمع المسلم، وتسلية رسول الله في فيما أصابه من البلاء وشدة المحنة، وفيما جاء به أعداء الله وأعداء رسوله، وأعداء أهله الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، وكذلك أعداء دينه من المنافقين، ومرضى القلوب الحاسدين المرجفين، كل هذا تعظيمًا لقدر الحبيب المصطفى في، وصونًا لساحته أن يكون متنزلاً للبهتان المفترى، وإعزازًا لأحب الناس إليه، أن يحوم حول حمى شرفها وطهرها رشح من بهتان الحاقدين وافترائهم وجهلهم.

وسأعرض عليك أيها القارئ الكريم نموذجًا من فجور أولئك الحاقدين حتى تكتمل الصورة، ويتم التصور عن نظرة هؤلاء النين أعمى الحقد قلوبهم وبصائرهم وأبصارهم، فساروا في طريق العناد واللدد.

ففى العصر الحديث، تحرك المفرضون لينبشوا فى أحداث الماضى ويثيروا حولها الشبهات، ويلبسوا على المسلمين أمورهم تعيدهم إلى دائرة الشك وإيقاظ الفتنة للنيل من مقام النبوة بالتشكيك فى نزاهة البيت النبوى وطهره وعفافه، وجاء هذه المرة من قبل المستشرقين الذين عرف عن أغلبهم الدس والكيد للإسلام والمسلمين، فأثاروا حادثة الإفك وصاغوها فى روايات شتى نورد منها هاهنا ــ وعلى سبيل المثال ــ رواية

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۱۱ ٤١) ومسلم، وانظر الفتح (۷/ ٤٩٦ – ٤٩٦) (۸/ ٣٣٦– ٣٣٩).

المستشرق الألماني اليهودي «بروكلمان صاحب كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية وإليك نص تعريبه: ... وقام النبي خلال سنة (٢٢٧م) أيضًا بحملات عدة، على بعض القبائل البدوية، ولقد أبعد في إحداها، حتى لقارب مكة، وكانت هذه الغزوات آمنة إلى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من أزواجه، فاتفق مرة، أن أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر \_ وكانت آنذاك في الرابعة عشرة من عمرها \_ قلادتها، فخرجت تبحث عنها مساءً ففاتتها قوافل الغزاة، ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي، وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل، وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى نفس النبي، فردها إلى بيت أبويها، ولكن الله لم يلبث أن برأها بعد شهر واحد في إحدى الآيات الموحاة إلى النبي، مضيفًا في الوقت نفسه أن أي اتهام لامرأة بالخيانة الزوجية، لا يؤيده أربعة شهود عيان، يعتبر فرية، أو قذفًا يستحق عليه صاحبه مائة جلدة وكان عليٌّ صمهر النبي أحد خصوم عائشة الذين ألحوا عليه في طلاقها، وليس من شك في أن جذور العداء الذي تكشفت عنه عائشة لعلى بعد أن استحلف على المسلمين ترجع إلى هذه الحقبة، ومهما يكن من شيء، فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى تأثير على وضع المرأة الاجتماعي في الإسلام كما يُظن، فالحجاب الذي تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة، وكان النبي قد فرضه، قبل هذه الحادثة لأسباب أخرى، والواقع أن الحجاب لم يحل بين النساء في الجاهلية، وفي الإسلام أيضًا حتى عهد الأمويين، وبين الظهور بين الناس في كثير من الحرية والتأثير في المجتمع العربي تأثيرًا مذكورًا في بعض الأحيان، إن مؤسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون على غرار النموذج المسيحي البيزنطي، هي وحدها المسئولة عن انحطاط المرأة في الشرق .

لاحظ معى عزيزى القارئ صياغة بروكلمان لهذه الحادثة، بما فيها من دس السموم ونفث الحقد، وبث الشك وبذره فى النفوس، وقلب الحقائق وتشويهها فى الأذهان، ولاحظ الخلل والخطأ والتحامل الخفى الذى يحاول بروكلمان بخبثه إخفاءه، ويأبى إلا أن يظهر فى أسلوبه، من ذلك قوله: فردها إلى بيت أبويها وقوله: جذور

العداء الذى تكشفت عنه عائشة لعلى وقوله: على صبهر النبى أحد خصوم عائشة وقوله: انحطاط المرأة في الشرق وما شابه ذلك.

ولكن الله عز وجل يرد كيد الخائنين إلى نحورهم، ويجللهم بالخزى والعار، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون... والحاقدون.. وأتباعهم في كل زمان ومكان...

إن تلك الرواية الاستشراقية وأمثالها من غير الروايات غير الاستشراقية، لا تضير رصيد أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، بل تجعل المنصف يبحث عن الحقائق فى مكانها حتى يصل إلى الغاية النبيلة الكريمة.

## الصديقة ووقفة تأمل:

عندما يقف الإنسان ويتدبر معانى الآيات الكريمة التى برأت عائشة رضى الله عنها، تجول فى خاطره تلك الساعات الحرجة التى مر بها البيت النبوى، وبيت أبى بكر، وكيف تلقى النبى ﷺ هذا الخبر، وكيف صبر رسول الله ﷺ وآل أبى بكر إزاء حديث الإفك؟.

لقد آذى رسول الله ﷺ ما بلغه عن عائشة الصديقة التى أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين، فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خيرًا، ولكن ما بال المنافقين يتقولون عليها؟.

لبث رسول الله على صابر الزاء المحنة القاسية صبر الم يعرف في تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبله، ولا لأحد من بعده، حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة، فقد بلغه على حديث الإقك عند وصوله إلى المدينة، بعد أن ظفر ببنى المصطلق، تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب، ولاكته ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون، يحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم.

وما بالك بحال آل أبى بكر الصديق رضوان الله عليه.

أقول: لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله ﷺ فإنه منذ بلغهم حديث الإفك، وما افتراه به المنافقون وأتباعهم، وهم يعانون من تحت فجيعه هذا البلاء العاصف، لا يدرون ما يقولون، ولا ما يفعلون، تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل

مكان، وفى كل مكان، ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة، والساعات والأيام التى قضوها، وهم يعيشون مرارة المحنة، ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له ما لك السموات والأرض، منتظرين حكمه بكشف الغمة ورد كيد المنافقين وكان أمر النبى ألم لديهم من أمر أنفسهم .

وصفت أمنا عائشة حالها وحال أبويها فى أحرج لحظات البلاء التى شوشت راحتهم وهدت تفكيرهم وفى حالة نفسية يرثى لها، تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام .

فى تلك اللحظات الحرجة، وعند نزول الوحى على رسول الله ﷺ، وصفت أم المؤمنين حالها وما نزل بها حين نزول الوحى، فقالت: فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت و لا باليت، قد عرفت أنى بريئة، وأن الله عز وجل غير ظالمى، وأما أبواى فوالذى نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله ﷺ حتى رأيت لتخرجن أنفسهما فرقًا من أن يأتى تحقيق ما قال الناس...

لكن الوحى حسم ذلك كله بشهادة الطهر والبراءة لعائشة رضى الله عنها، وأنزل الله عز وجل فى شأن قصة الإفك، وشأن المتكلمين فيه بالباطل والكذب، وتبرئة الصديقة عائشة رضى الله عنها والثناء عليها \_ وذكر ما أعده الله لها من عظيم الثواب فى الآخرة، ونقاء السيرة والسريرة فى الدنيا، وعلو الدرجة فى المجتمع المسلم أينما كانت أجياله وأوطانه \_ قرآنًا يتلى، ويتعبد بتلاوته وتشريعاته، ويصلى به، آيات محكمات، ملزمًا لكل مؤمن ومؤمنة بما جاء به من هداية وأحكام إلى يوم القيامة، وبذلك فى نحو ست عشرة آية من صدر سورة النور، تبدأ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُمْ ﴾ ونختم بقوله عز وجل ﴿ أُوْلَتِكِ مُبَرَّءُونَ مِمًا يَقُولُونَ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (انود: ١١ - ٢٠).

قال الزمخشرى رحمه الله: كل آية منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله ﷺ، وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضى الله عنها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به، فلم تمجه أذناه....

ومن ثمرات الصبر في تلك الحادثة، أن الله عز وجل أخبر بأن ما قيل فيها من الإفك كان خيرًا لعائشة رضى الله عنها، ولم يكن ذلك الذي قيل شرًا لها، ولا خافضًا من شأنها، بل رفعها الله بذلك، وأعلى قدرها، وأعظم شأنها وكرامتها، وصار لها ذكر بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء، فيا لها من منقبة ما أجلها وما أعظمها!! (١).

#### الصديقة وخصائص مميزة:

فى حياة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها خصائص كريمة تستحق الوقوف، هذه الخصائص الشريفة مميزة فى حياتها مع رسول الله رقة وقد تفردت بها فى عالم النساء، ورقت إلى ذروة المعالى فى البيت النبوى، ومن يتبوأ تلك المنزلة فحق له أن يفخر.

وقد أظهرت عائشة رضى الله عنها أبلغ بيان، في أجمل أسلوب إذ تحدثت عن نفسها بعد أن برأها الله وأكرمها بشهادة زكية في القرآن المجيد الذي أنزله الله عز وجل، وتكفل بحفظه إلى ما شاء سبحانه.

فى جلسة ندية مباركة أفصحت عائشة عما تفردت به عن غيرها من النساء، قالت: لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة:

لقد نزل جبريل الله بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ﷺ أن يتزوجني.

ولقد تزوجنی بکر ًا وما تزوج بکر ًا غیری.

ولقد توفي رسول الله ﷺ وإن رأسه لفي حجري.

ولقد قُبر في بيتي.

ولقد حفت الملائكة ببيتى، وإن كان الوحى لينزل عليه وأنا معه فى لحافه، فما يبيننى عن جسده.

و إنى لابنة خليفته و صديقه.

ولقد نزل عذرى من النساء.

ولقد خلقت طيبة عند طيب.

ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريمًا.

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (ص١٨٣) بتصرف.

ولقد صدقت أم المؤمنين عليها سحائب الرضوان في كل ما حدثت به عن نفسها من الفضل والشرف والخصائص النبيلة، والصفات الكمالية التي لم تجتمع في امرأة قبلها ولا بعدها رضي الله عنها.

إن كثيرًا من العلماء والأدباء والشعراء قد أغرموا في تلك الخصائص العائشية النبيلة المباركة، وأخذوا ينظمون فيها أبدع ما تجود به قرائحهم من روائع القول، وبدائع البدائه التي أضفت إلى أدبنا القيم زادًا طيبًا يتحف العقول، ويغذى النفوس، ويهذب الطباع ويزيد الخير والنماء في رصيد أمنا عائشة رضوان الله عليها.

ويظهر أن عددًا من العلماء الأدباء، والشعراء العلماء، قد سمعوا ما وصفت به أم المؤمنين عائشة نفسها من خلال حديثها، فنظموا ذلك شعرًا، وكان الشيخ أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسى، ممن راقته تلك المعانى، فنظم قصيدة جميلة موفقة يمتدح بها الموفقة أمنا أم المؤمنين عائشة، ويعدد شمائلها وخصائصها ومناقبها...

وهذه القصيدة تقترب من ستين بيتًا أجاد فيها أبو عمران الأندلسى إجادة رائعة، وتسمى هذه القصيدة بالقصيدة الوضاحية فى مدح السيدة عائشة أم المؤمنين وقد اشتهرت فى عالم الأدب وخمسها كثيرون لجمالها، وحفظها المحبون، وأنشدوها فى مجالسهم، وها نحن أولاء نورد هذه القصيدة كاملة لندرتها وجمالها وحسن سبكها:

ما شان أم المؤمنين وشانى الله المؤمنين وشانى أقول مبينًا عن فضلها يا مبغضى لا تأت قبر محمد الني خصصت على نساء محمد وسبقتهن إلى الفضائل كلها مرض النبى ومات بين ترائبى وأتاه جبريل الأمين بصورتى أنا بكره العنراء عندى سره

هدی المحب لها وضل الشانی ومترجمًا عن قولها بلسانی فالبیت بیتی والمکان مکانی بصفات بر تحتهن معانی فالسبق سبقی والعنان عنانی فالیوم یومی والزمان زمانی الله زوجنی به وحبانی فاحبنی المختار حین رآنی وضحیعه فی منزلی قمران

وبراءتي في محكم القرآن وعلى لسان نبيه برانى بعد البراءة بالقبيح رمانى إفكا وسبح نفسه في شاني ودليل حسن طهارتي إحصاني وأذل أهل الإفك والبهتان من جبرئيل ونوره يغشاني فحنى على بثوبه وخبانى ومحمد في حجره رباني؟ وهما على الإسلام مصطحبان فالنصل نصلى والسنان سنانى حسبى بهذا مفخرًا وكفانى وحبيبه في السر والإعلان وخروجه معه من الأوطان بردائه أكرم به من شان زهدًا وأذعن أيما إذعان وأتته بشرى الله بالرضوان في قتل أهل البغي والعدوان وأذل أهل الكفر والطغيان مثل استباق الخيل يوم رهان فمكانه منها أجل مكان بعداوة الأزواج والأختان ويكون من أحبابه الحسنان لا تستحيل بنزغة الشيطان هل یستوی کف بغیر بنان

وتكلم الله العظيم بحجتي والله خفرنى وعظم حرمتى والله في القرآن قد لعن الذي والله وبخ من أراد تنقصىي إنى لمحصنة الإزار بريئة والله أحصنني بخاتم رسله وسمعت وحى الله عند محمد أوحى إليه وكنت تحت ثيابه من ذا یفاخرنی وینکر صحبتی واخذت عن ابوی دین محمد وأبىي أقام الدين بعد محمد والفخر فخرى والخلافة في أبي وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد نصر النبى بماله وفعاله ثانيه في الغار الذي سد الكوي وجفا الغنى حتى تخلل بالعبا وتخللت معه ملائكة السما وهو الذي لم يخش لومة لائم قتل الأولمي منعوا الزكاة بكفرهم والله ما استبقوا لنيل فضيلة إلا وطار أبى إلى عليائها وویل لعبد خان آل محمد طوبى لمن والى جماعة صحبه بين الصحابة والقرابة ألفة هم كالأصابع في اليدين تواصلاً

حصرت صدور الكافرين بوالدى حب البتول ويعلها لم يختلف أكرم بأربعة أئمة شرعنا نسجت مودتهم سدى في لُحمة الله ألف بين ود قلوبهم رحماء بينهم صفت أخلاقهم فدخولهم بين الأحبة كلفة جمع الإله المسلمين على أبى وإذا أراد الله نصىرة عبده من حبنی فلیجتنب من سبنی وإذا مُحبى قد ألظ بمبغضى إنى لطيبة خلقت لطيب إنى لأم المؤمنين فمن أبَى الله حببنى لقلب نبيه والله يكرم من أراد كرامتي والله أسأله زيادة فضله يا من يلوذ بأهل بيت محمد صل أمهات المؤمنين ولا تحد إنى لصادقة المقال كريمة خذها إليك فإنما هي روضة صلى الإله على النبيي وآله

وقلوبلهم ملئت من الأضغان من ملة الإسلام فيه اثنان فهم لبيت الدين كالأركان فبناؤها من أثبت البنيان ليغيظ كل منافق طعان وخلت قلوبهم من الشنان وسيابهم سبب إلى الحرمان واستبدلوا من خوفهم بأمان من ذا يطيق له على خذلان إن كان صان محبتتي ورعاني فكلاهما في البغض مستويان ونساء أحمد أطيب النسوان حبى فسوف يبوء بالخسران وإلى الصراط المستقيم هداني ویهین ربی من أراد هوانی وحمدته شكرا لما أولاني يرجو بذلك رحمة الرحمان عنا فتسلب حُلة الإيمان إي والذي ذلت له الثقلان محفوفة بالروح والريحان فبهم تشم أزاهر البستان

ومن فضائل أمنا عائشة وشمائلها هذه اللطيفة المباركة التى أوردها القرطبي فى تفسيره قال: قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف الطبيخ لما رمى بالفاحشة برأه الله على لسان ابنها عيسى لسان صبى فى المهد، وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى

صلوات الله عليه، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن، فما رضى لها ببراءة صبى، ولا نبى، حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان .

وأود في نهاية هذه الفقرة المونقة أن أشير إلى أن بعض العلماء ذهب إلى أن أمنا عائشة رضى الله عنها أفضل الصحابيات على الإطلاق، فقد نقل الإمام الآمدى في كتابه أبكار الأفكار عن الزمخشرى في الإجابة قوله: مذهب أهل السنة: أن عائشة أفضل نساء العالمين وأيدوا ما ذهبوا إليه بقوله عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

وقد أيد العلماء ما ذهبوا إليه بأن عائشة أفضل النساء لأن لها من الفضل في العلم النافع، والفقه الناصع ما ليس لغيرها من سائر أزواجه را حتى إن الأكابر من أصحاب النبي والفقه إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها.

ومن العلماء من توقف عن ذكر التفاضل بين الصحابيات على الإطلاق، وهذا هو القول الراجح، لأن الأفضلية على الإطلاق لا يعلمها إلا الخلاق، وإنما الأفضلية تكون في ناحية خاصة، فكل واحدة قد يكون لها من المزايا والخواص ما تفضل بها على غيرها من سائر النساء...

وممن أيد هذا الرأى الحصيف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله إذ قال ما مفاده: الخلاف في كون أم المؤمنين عائشة أفضل، أم سيدتنا فاطمة الزهراء أفضل، وإذا حرر محل التفضيل صار وفاقًا، فالتفضيل دون التفصيل لا يستقيم، فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل، فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح، وكم من عاملين أحدهما أكثر عملاً بجوارحه، والآخر أرفع منه في الجنة!.

وإن أريد بالتفضيل: التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة، وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها.

وإن أريد بالتقضيل: شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها بضعة من النبى على وذلك اختصاص لم يشاركها فيه غير إخوتها، وإن أريد السيادة: ففاطمة الزهراء سيدة نساء الأمة.

وإذا ثبتت وجوه التفضيل، وموارد الفضل وأسبابه، صار الكلام بعلم وعدل، وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل، ولم يوازن بينها، فيبخس الحق، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضل تكلم بالجهل والظلم.

وقد سئل ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل، فأجاب فيها بالتفصيل الشافى إلى أن قال: ومنها: أنه سئل عن خديجة وعائشة أمَّى المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب: بأن سبق أمنا خديجة رضى الله عنها وتأثيرها في أول الإسلام، ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام، وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها، فتأمل الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقًا لم تخلص من المعارضة (۱).

#### الصديقة وأمهات المؤمنين:

لم تكن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وحدها فى البيت الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا، وإنما كان لها شريكات فى البيت النبوى من أمهات المؤمنين، مثل: سودة بنت زمعة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وحفصة بنت عمر رضى الله عنهن.

وكان من أجل النعم الإلهية على البيت النبوى، وعلى المسلمين أن الله عز وجل قد حمى أمهات المؤمنين الطاهرات كلهن عن التكلم في محنة هذا البهتان الخبيث، فلم يؤثر عن أية واحدة منهن أنها تكلمت في عائشة كلمة واحدة، أو أشارت توحى إلى هذا الأمر خفية، وهن ضرائرها وشريكاتها في القرب من رسول الله .

ولكن الله ذو الفضل العظيم والخير العميم، حفظهن جميعًا حفظًا مباركًا لمقام حرم رسوله ﷺ أن تظل عروش بيوتهن في خلوتهن أو جلوتهن معه ﷺ بما يعصمهن عن الانزلاق إلى مزالق الباطل، والتقول على من يعرفن أنها أحب الناس إليه ﷺ، وأعزهن

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ١٦١ - ١٦٣) بتصرف يسير.

وقد خص الله عز وجل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها، بموقف نبيل كريم من عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك، وهى التى تساميها عند رسول الله على مما كان يخاف منه العشرة، ذلك أن رسول الله على خصمها بالسؤال عن عائشة قبل أن ينزل الوحى ببراءتها وطهارتها من رجس الإفك، وافتراء البهتان، فقال لها: يا زينب ماذا علمت أو رأيت فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى، والله ما علمت إلا خيرًا رواه البخارى (٤٧٥٠).

قالت عائشة رضى الله عنها تثنى على زينب، وتعرف لها فضلها فى دينها وأدبها وجودها ومعروفها: وهى التى تسامينى من أزواج النبى ﷺ فعصمها الله بالورع .

إنه من الصعب أن ننتزع ثناء امرأة على امرأة في مثل هذه المواقف، ولكن نساء النبي على من نوع آخر، فكانت الواحدة منهن تثني على صاحبتها بما هي أهله.

روى أن أمنا عائشة أثنت على أمنا زينب بنت جحش فقالت: كانت زينب بنت جحش تسامينى فى المنزلة عند رسول الله راية وما رأيت امرأة خيرًا فى الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة رضى الله عنها (١).

أما المنافقون وزعيمهم عبد الله بن أبى ابن سلول، فقد رد الله كيدهم إلى نحورهم، وانكمد ابن سلول غيظًا بحقده، وخاب سعيه وبار، وكتب فى سجل الأشقياء والمحرومين، وكانت حادثة الإفك شاهد على فجوره ونفاقه إلى ما شاء الله تعالى.

### الصديقة ورخصة التيمم:

من نفحات أم المؤمنين عائشة ويمنها وبركاتها أن نزلت بسببها آية التيمم، وهي تشريع الرحمة، ورفع الإصر عن هذه الأمة.

ففى إحدى مغازى رسول الله ﷺ ـ وربما فى غزوة بنى المصطلق ـ خرجت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى هودجها مع نساء المسلمين، حتى إذا كانوا فى

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) وانظر مسلم (٢٤٢٢).

مكان يسمى: البيداء، أو ذات الجيش، أو تربان، انسلت قلادة من عنق عائشة ووقعت، فأقام رسول الله على التماسها وأقام الناس معه حتى طلع الفجر، وليس مع القوم ماء، فجاء الناس إلى أبى بكر الصديق في، فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله عني، وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فجاء أبو بكر في الى عائشة، ورسول الله في واضع رأسه الشريف على فخذها قد نام، فقال: حبست رسول الله في والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟! .

وغدا أبو بكر ﷺ يعاتبها، وجعل يطعن بيده في خاصرتها، ولا يمنعها من التحرك إلا مكان رأس رسول الله ﷺ على فخذها، وراح أبو بكر يزيد في عتابها، وقد وصفت السيدة عائشة ذلك فقالت: فلقيت من أبى ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء، وقال أبى ما شاء الله أن يقول .

نام رسول الله على حتى أصبح على غير ماء، وعندئذ أنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم: ﴿ وَإِن كُنتُم مِّرَضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْ لَهَ سَمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءٌ فَتَيَمّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَآمسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (النساء: ٣٠) وعندئذ قام المسلمون مع رسول الله على فتيمموا، ثم وقفوا خلفه يصلون، وأشرقت نفوسهم بأنوار اليقين، وقضيت الصلاة... فتقدم أسيد بن الحضير الأنصارى على فقال: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبى بكر، لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر، ما أنتم إلا بركة لهم .

أما أبو بكر الله فقد تقدم من ابنته عائشة على ما روت فقالت: يقول أبى حين جاء الله من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر .

وأما عقد عائشة فكما قالت: فبعثنا البعير الذى كنت فيه، فوجدنا العقد تحته (۱). وقد اغتبط المسلمون، وفرحوا فرحًا شديدًا بفضل الله عليهم، إذ فرج عنهم ضائقتهم ببركة عائشة رضى الله عنها، وجاءها أبوها الصديق وقد رأى غبطة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤).

المسلمين بحفاوة الله تعالى بهم حفاوة عامة في كل زمان ومكان ببركتها وإكرمًا لها، وإظهارًا لفضلها، وتشريفًا لمقامها، فقال لها ووجهه يتبلج بنور المحبة الأبوية: إنك لمباركة ما أكرم تلك القلادة!! القلادة التي قلات الأمة المحمدية رخصة التيمم والتي فرح المسلمون بنزولها من لدن حكيم مجيد، وما ذاك إلا من يمن عائشة رضى الله عنها، وإشراق روحها، ناهيك بمنزلتها عند الله عز وجل في علمها وفقهها وعملها وورعها رضى الله عنها وأرضاها.

### الصديقة أولى حافظات الحديث:

عندما لحق النبى ﷺ بربه، كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لم تخط إلى التاسعة عشرة، على أنها ملأت أرجاء الأرض علمًا، فهى فى رواية الحديث وحفظه كانت نسيجًا وحدها، ولم يكن بين أصحاب رسول الله ﷺ من كان أروع منها، ومن أبى هريرة رضى الله عنهما، على أن عائشة كانت أدق منه، وأوثق وأضبط.

امتازت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بالصدق فى العلم والأمانة فى الرواية، وكانت من أنفذ الناس رأيًا فى أصول الدين، ودقائق الكتاب المبين، وكان كبار الصحابة إذا أشكلت عليهم الفرائض فزعوا إليها، فحسرت حُجُب الإشكال، وكشفت سحبها، وأبانت حقيقتها ومقاصدها.

رزقت عائشة رضى الله عنها حافظة قوية جعلتها واحدًا من المراجع المهمة فى عالم الحديث النبوى الشريف وحده، ولم يكن نفاذ رأيها ورجاحة كفتها وقفًا على الحديث الشريف فحسب، وإنما بلغت السما فى رواية الشعر، ومعرفة الأدب، والتاريخ، وكذلك كان نفاذها فى الطب، وعلم الأنساب، وما إلى ذلك، فهذا عروة بن الزبير فقيه المدينة المنورة، وأحد علمائها الأفذاذ الذى يقصد من كل فج عميق يقول: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة.

أن نظرة واحدة إلى مسند عائشة رضى الله عنها نعرف إلى أى مدى بلغت من الإحاطة بالعلم، بل بحوادث الأمم ومشكلات التاريخ، ودقائق الأحكام، ورقائق العبادات.

وكانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تحسن أن تقرأ، ولكن لا تكتب، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله ﷺ، ومن يعرف القراءة والكتابة كان يدعى الكامل .

ومن الإنصاف أن نقول: كانت أزواج النبى الطاهرات جميعًا رضى الله عنهن قسيمات عائشة في إذاعة العلم، وإفاضة الدين، وتعليم الفقه، ورواية حديث النبي على المسلمين، وعلى طلاب العلم، وشداته من أصفاع المعمورة روت أمنا عائشة رضى الله عنها عن النبى الكريم على علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ووعت كل كلمة قالها النبي على وحفظتها حفظ من يتبرك بها، ولا يغفل عنها، وكانت من أكثر الصحابة حفظًا وفتيًا.

ولم تقف عائشة فى العلم عند هذا فحسب، وإنما روت كذلك عن أبيها سيدنا أبى بكر الصديق، وعن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبى وقاص، وحمزة بن عمرو الأسلمى، رضى الله عنهم: وقد روت عن النساء أيضًا، فروت عن سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعن جذامة بنت وهب رضى الله عنهما.

روى عن عائشة طائفة كبيرة من الصحابة الكرام رجالا ونساء.

روى عنها عدد من جلة التابعين من الرجال منهم: عروة بن الزبير، وعامر الشعبى، وعطاء بن أبى رباح، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، وغيرهم كثيرون جدًا لا يحصون.

ويبدو أن النساء اللاتى روين عن أم المؤمنين عائشة لم يكن أقل حظًا من الرجال، وقد أثرين عصر التابعين فى نقل ما سمعوه عن سيدة النساء الصادقات، وسيدة البيت النبوى بلا منازع، وسيدة العالمات الحافظات القانتات العابدات السائحات.

أقول: تصدت نساء العصر النبوى ونساء عصر التابعين لفنون العلم، وخصوصًا رواية الحديث النبوى الشريف، وأمعن في ذلك إمعانًا حلقن فيه في مواطن، وكان لهن مظهر خلقي كريم في العلم والتعليم».

نستطيع الآن أن نورد أسماء بعض العالمات الفقيهات اللاتى روين عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، وممن تركن أنصع الآثار العلمية فى تاريخها المونق المعطاء، أذكر منهن:

زينب بنت أبى سلمة المخزومية الصحابية المعروفة، وخيرة أم الحسن البصرى، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر، وصفية بنت أبى عبيد، وعائشة بنت طلحة التيمية، وعمرة بنت عبد الرحمن، ومعاذة العدوية، وأم كلثوم بنت أبى بكر أخت عائشة لأبيها، ونهية مولاة سيدنا أبى بكر الصديق، وجسرة بنت دجاجة، وذفرة بنت غالب، وزينب بنت نصر، وزينب السهية، وسمية البصرية، وشميسة العتكية، وصفية بنت شبية، وغيرهم كثيرات.

ويدل هذا على سعة علم عائشة رضى الله عنها التى انتزعت إعجاب علماء التابعين، لما حباها الله من فضله فى مجال العلم، وقد بلغ ما روته الصديقة عائشة رضى الله عنها من الأحاديث الشريفة الفين ومائتين وعشرة أحاديث، وهو أكبر عدد ترويه امرأة عن رسول الله رهى معدودة من الصحابة السبعة الذين بلغت مروياتهم أكثر من ألف حديث نبوى شريف، وهم: أبو هريرة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنس بن مالك، عائشة بنت أبى بكر، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله الأنصارى، وأبو سعيد الخدرى واسمه سعد بن مالك رضى الله عنهم .

وقد أغرم أحد الشعراء بهؤلاء الحفاظ الأعلام من الصحابة فضاغهم شعرًا ونظمهم بقوله:

سبع من الصحب قبل الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مُضرَ أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر

إن مرويات السيدة عائشة رضى الله عنها منثورة فى كتب الصحيح، وفى السنن، والمسانيد، وقد اتفق لها الشيخان البخارى ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثًا، انفرد البخارى بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين.

ومما أخرجه البخارى ومسلم وابو داود وغيرهم لأمنا عائشة رضى الله عنها ما رواه القاسم بن محمد عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَدِّ (١).

إن نظرة واحدة في كتب الحديث، ندرك من خلالها مدى علم أم المؤمنين عائشة، فهي معلمة العلماء، وسيدة المفسرين، وأستاذة المحدثين، وفقيهة نساء الأمة على الإطلاق، ناهيك بمعارفها وآدابها المنثورة في ثنايا المصادر، تلك التي تشهد لها بعلو مقامها، ونفاذ رأيها، وروائع كلماتها المستمدة من فيض نور النبوة.

وبالإضافة إلى تلكم المزايا الرفيعة فى شخصية أمنا عائشة رضى الله عنها، فقد كانت من الصحابة المكثرين فى الفتيا، الذين يرجع إليهم فى كل ما يتعلق بأحكام الشريعة.

والمكثرون من الصحابة فيما روى عنهم من الفتيا سبعة وهم: عائشة أم المؤمنين، عمر بن الخطاب، ابنه عبد الله بن عمر، على بن أبى طالب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضى الله عنهم .

وفى كتابه الممتع أنساب الأشراف أخرج البلاذرى رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى فى خلافة أبى بكر، وعمر، وعثمان وهلم جرا إلى أن مانت وكانت ملازمة لها .

### الصديقة وثناء الأكابر عليها:

خص الله عز وجل أمنا عائشة رضى الله عنها بفضائل حسان ومناقب جسام، جعلت كثيرًا من أفذاذ العلماء، وكبار الزهاد، وأصفياء العباد، يفصحون بأدق المديح، وأخص الثناء لها، وتبارى الأعلام فى ذلك، فأدلوا دلاءهم فى مضمار الثناء والامتداح، لمن خصها البارى عز وجل بشهادة الطهر والبراءة من فوق سبعة أرقعة، وليس بعد هذا الثناء ثناء.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۲۹۷) مسلم (۱۷۱۸) وأبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه (۱۶) أحمد (۲/ ۲۷۰).

تبارى العلماء والكتاب في نشر فضائل عائشة رضى الله عنها في مجالسهم، وسجلوها في مصنفاتهم، لتبقى قدوة للمؤمنات إلى ما شاء الله، ولا أجد في هذا المجال أجمع وأوجز من ثناء ابن أختها عروة بن الزبير رحمه الله إذ قال: صحبت عائشة، فما رأيت أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا، ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا بطب منها، فقلت لها: يا خالة: الطب من أين عُلمتيه؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لى الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه (۱) قال عروة: فلقد ذهب عامة علمها لم أسأل عنه .

وقال عروة أيضًا: لو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك، لكفى بها فضلاً، وعلو مجد، فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة (٢).

ولعل الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله من أكثر الذين رووا عن أم المؤمنين عائشة، ونهلوا من معين علمها، ولذلك سئل مسروق: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال مسروق: والله لقد رأيت أصحاب محمد و الأكابر يسألونها عن الفرائض (٣) وفي رواية: رأيت مشيخة الصحابة يسألونها عن الفرائض وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعرى قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد عديث قط، فسألنا عنه عائشة، إلا وجدنا عندها منه علمًا (١).

وقال الإمام الزهرى رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء، لكان علم عائشة أفضل (°).

سير أعلام النبلاء (٢/ ١٨٣) وحلية الأولياء (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (٢/ ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(؛)</sup> رواه الترمذي (۳۹۷۰).

<sup>(</sup>۵) المستدرك (۱۱/۱۱).

أما عطاء بن أبى رباح وهو ممن روى عن عائشة وهو من جلة التابعين وأكابرهم، فقد أثنى على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها باوجز لفظ، وأجمعه، فقال: كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة (1).

### الصديقة والفضائل الكريمة:

لا يستطيع الباحث أن يحصى فضائل أم المؤمنين عائشة ومناقبها بين دفتى الكتاب، ولكننا نورد زهرًا من رياض حببية الحبيب محمد ﷺ، ونعرض بعض مناقبها التي تعلو كالأنجم في السماء الصافية.

ففى مجال الزهد: كانت أم المؤمنين عائشة من أشد الناس زهدًا فى الدنيا، وبلغت ذروة الزهد بإعراضها عن متاع الدنيا، على الرغم من السعة التى أوسع الله على المسلمين، ولكن كانت كما وصفها أبو نعيم رحمه الله فى حليته فقال: كانت للدنيا فالية، وعن سرورها لاهية، وعن فقد أليفها باكية (٢).

وقصص زهد عائشة رضى الله عنها لا تملها الأسماع، على الرغم من كثرتها، ولكنها توقظ الهمم فى النفوس، وتأخذ بمجامع القلوب إلى عين الحياة الحقيقية التى ترنو إليها عائشة رضى الله عنها ألا وهى الدار الآخرة، فكانت تريدها وتسعى لها سعيها، وهى مشاقة إليها حتى تلتقى رسول الله عند مليك مقتدر...

إذا ما فتحنا باب الجود، وخضنا بحره، وجدنا عائشة لجته المعروف، وجودها ليس له قرار، إذ بلغت في السخاء مبلغًا لفت إليها الأنظار، من ذلك ما ذكره عروة بن الزبير قال: لقد رأيت عائشة رضى الله تعالى عنها تقسم سبعين ألفًا، وإنها لترقع جيب درعها (").

وذكر عروة أيضًا زهد خالته وجودها فقال: بعث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما مرة إلى عائشة بمائة ألف درهم، فوالله ما أمست حتى فرقتها، فقالت لها

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي وأسد الغابة (٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٤٧).

مولاتها: لو اشتریت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحمًا؟ فقالت عائشة رضى الله عنها: ألا قلت لى؟ وكانت عائشة يومذاك صائمة فأكرم بجودها وزهدها!!.

والله در الإمام الذهبي إذ قال عن أمنا عائشة: كانت أم المؤمنين من أكرم أهل زمانها، ولها في السخاء أخبار (١).

أما عبادة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، فكانت شيئًا مذكورًا يستحق التسجيل والمذاكرة والتذكير، فقد نشأت فى البيت النبوى الكريم الطاهر، وشهدت أعظم آيات النبوة، وآيات الوحى، فتأثرت كثيرًا بعبادة النبى رضي ومنهجه فيها، وراحت تقتفى أثره الشريف فى ذلك حتى غدت المرجع المهم، فى هذا المضمار المبارك، ويبدو أنها كانت تقوم الليل، وتصوم الدهر، حتى شُغِفَت بهما...

روى أنها كانت تصوم الدهر، وتحب الاعتمار، والحج، ولها فى ذلك أخبار كثيرة، وحجتها فى ذلك قول رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة رواه ابن ماجه.

ولعل لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فضيلة باهرة، لم تلحقها بها واحدة من نساء أهل البيت، وهى أنها تلقت السلام من جبريل القيلا، فقد جاء فى الصحيح أن عائشة قالت: قال رسول الله على: وعليه السلام ورحمه الله ترى ما لا نرى يا رسول الله (١).

وهذا مما حدا بأبى نعيم الأصبهانى لأن يقول فى مطلع ترجمة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى حليته: الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، سيد المرسلين محمد رضى الله عنها (٣).

سير أعلام النبلاء (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى (۸/ ۳۷۱) مسلم (۲۶۶۲).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٤٣).

ولو رحنا نتتبع مناقب الصديقة بنت الصديق وفضائلها لحصلنا على مجلدات كثيرة، ولكنه يكفيها من الفضل يكفيها، أن رسول الله ﷺ قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (١).

ولعل من أعظم المكرمات التي حظيت بها عائشة أن صارت حجرتها المباركة الميمونة مثوى الحبيب الأعظم محمد ﷺ، تزار من كل فج عميق، وتقف مسلمة على النبي ﷺ وصاحبيه، ولقد رأت عائشة ذلك الفضل من قبل، فقد قالت لأبي بكر الصديق رضى الله عنهما: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرى، فقال لها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض، فلما دفن النبي ﷺ، قال أبو بكر هذا أحد أقمارك، وهو خيرها .

ثم دفن القمر الثانى فكان أبو بكر نفسه، ثم دفن القمر الثالث، فكان عمر رها، وبهذا تم تأويل رؤيا عائشة من قبل وقد جعلها الله حقًا.

وقد نظم عبد الرحيم العراقى الشافعى فى ألفية السيرة النبوية حلم أم المؤمنين عائشة فقال:

| منامها إن سقطت في الحجرة  | للصديقة | الصديق     | وفسر    |
|---------------------------|---------|------------|---------|
| ها خير أقمارك حل الدارا   | أقمارا  | ثلاثة      | حجرتها  |
| وصاحبيه نُعْما وأنْعَما   | وسلما   | عليه ربنا  | صلى     |
| قد جاورا في اللحد خير جار | الأقمار | نىجيعان من | هما الض |

#### الصديقة والأدب:

لئن حلقت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عاليًا في سماء العلم ورواية الحديث، وفي الزهد والورع، وفي الفقه والعبادة، لقد حلقت في سماوات البلاغة والفصاحة، وبلغت ما لم تبلغه امرأة قط في عصر النبوة ولا في عصور بعدها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۷٦۲) ومسلم (۲٤٤٦).

وقد شهد بكمال وجمال فصاحة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها الإمام الذهبى رحمه الله فقال: ولها حظ وافر من الفصاحة والبلاغة، مع ما لها من المناقب رضى الله عنها .

ولا شك في أن أمنا عائشة عليها سحائب الرضوان، قد أسست على أساس متين من الفصاحة في بيت الصديق، فقد كان أبو بكر شه معروفًا بفصاحته ومعرفته الأنساب وأيام العرب، ثم انتقلت من بيت أبيها إلى كنف الرسول رهم، فغدت تتأدب بأدبه، وترد موارد البيان القرآني، تنهل منه، وتعبُّ عبًا حتى أضحت كلماتها كأنها فيض من نور النبوة، فلا تكاد تقف على كلامها إلا تملكك العجب بفصاحة معانيها، واستولى عليك الإعجاب بروعة بيانها، ولا أدل على ذلك من روايتها حديث الإفك الذي مر معنا بعض منه، فإنه قطعة أدبية نادرة في دنيا الأدب وعالم البلاغة والبيان والتبيين...

كانت بلاغة عائشة رضى الله عنها مضرب المثل في عصر النبوة وصدر الإسلام وفصائحهم، فهذا معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما وهو من بلغاء الصحابة ومن فصحاء البلغاء يشهد بفصاحة عائشة فيقول: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة، ليس رسول الله على .

وقال موسى بن طلحة رحمه الله: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة أما الأحنف ابن قيس ـ وما أدراك ما الأحنف \_ فقد شهد لعائشة \_ وهو الفصيح الذى ضرب المثل بفصاحته وحلمه \_ بالبلاغة وحسن الخطاب فقال: سمعت خطبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من عائشة رضى الله عنها .

وقد عززت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أدبها بحفظ الشعر ونوادره البلاغية، روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير قال: ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتًا وأكثر .

وتتحفنا أم المؤمنين عائشة نفسها بهذا الخبر الجميل فتقول: رويت للبيد بن أبى ربيعة نحوًا من ألف بيت .

ولبيد هذا واحد من الشعراء المخضرمين، فكيف بغيره من فطاحل الشعراء الذين ملئوا الدنيا وشغلوا الناس؟! ولهذا كان الإمام عامر الشعبى رحمه الله وهو تابعى جليل وثقة فقيه يذكر أم المؤمنين عائشة، ويتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول بعد أن ينتهى من حديثه عنها: ما ظنكم بأدب النبوة؟! .

ولأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها نظرة علمية ثاقبة فى تلقين الأولاد، وتنمية ملكاتهم فى مجال العلم، وفهم منابع الأدب، وعيون الشعر، فكانت توصى دائمًا بتعليم الأولاد الشعر، لما له من صقل للمواهب والطباع وحسن النطق فكانت تقول: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.

والشعر مكان أثير عند أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فلا تكاد تمر حادثة الإفك إلا أنشدت فيها ما يلائمها، قال عروة بن الزبير: ما كان ينزل بعائشة شيء إلا أنشدت فيه شعرًا .

ولعل أدب أم المؤمنين عائشة وبلاغتها له رافد أيضًا من خطب ووفود العرب وإنشادهم الشعر، فقد كانت حجرتها ملاصقة المسجد النبوى الذى تأتيه الوفود من كل مكان، فتسمع ما تجود به قرائحهم، وتعى أحاديث رسول الله على الهم، وخطبه فيهم، فلا عجب أن تحوز قصب السبق في ميدان البلاغة والفصاحة، ولهذا لم يجد زياد بن أبيه حرجًا في الإفصاح عن رأيه بأفصح الناس، عندما سأله معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما وعزم عليه بقوله: أي الناس أبلغ يا زياد؟ قال زياد: أما إذا عزمت على يا أمير المؤمنين فعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضى الله عنها فقال معاوية معاقاً وموثقاً قول زياد: إي والله ما فتحت بابًا من أبواب العلم تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابًا تريد أن تفتحه إلا فتحته .

والحقيقة، فهذه ذروة البلاغة البيانية في مقدرة عائشة رضى الله عنها على صوغ الكلام المفيد والمعانى الرائقة والألفاظ الموحية المونقة، فكأن مقاليد البلاغة قد ذللت لها لكى تجود بأنفس الكلام، وأجود المبانى الكلامية، وأحلى المعانى، وأعلى أنواع البيان، فلم يؤثر عنها أنها لحنت في شيء من كلامها قط، بل كانت تزجر بشدة من يقع في

اللحن والخطأ، وترشده إلى سلامة الألفاظ، وارتقاء المعانى وكمال البلاغة والفصاحة...

## الصديقة وأثارة من أقوالها:

أذا نظرنا إلى الأقوال المأثورة التى حفظت عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، ألفينا أنها ذات سحر بيانى آسر لمجامع القلوب والنفوس، وقد غذت عائشة ملكاتها الأدبية من المائدة القرآنية، تلك المائدة التى لا تنفذ، ولا ينضب معينها الصافى، وعززت عائشة أدبها بأدب النبوة أيضًا، ومن هذه التربة البلاغية الخصبة نجد أن كلمات أم المؤمنين عائشة قد رقت وراقت ورفدت العقول بروائع الأدب والتجارب، من ذلك قولها: لله دَرُ التقوى ما تركت لذى غيظ شفاء .

ومن كلماتها المأثورة التي تشير إلى حكمتها وأدبها وحسن نظرتها إلى الأمور قولها: لا سَهَرَ إلا لثلاثة: مُصلً، أو عروس، أو مسافر .

وفى امتداح الأنصار لم تفتها الكلمات الرقيقة الندية التى تلامس القلوب، فتجعلها تنبض بالدفء والعطاء، كقلوب الأنصار الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة اسمع ما تقوله عنهم: ما تبالى المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين إلا تتزل من أبويها .

ومن رقائقها الرائعة التي تصافح الأسماع، فتزرع فيها الإمتاع قولها في طلب الرزق: التمسوا الرزق في خبايا الأرض.

ورأت رضى الله عنها رجلاً متماوتًا يظهر الزهد والتعبد، فقالت متعجبة: ما هذا؟ فقالوا: زاهد قالت: قد كان عمر بن الخطاب الهذا، وكان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب في ذات الله أوجع .

وتقصد عائشة أن عمر من أئمة الزهد، فلماذا يتظاهر هذا الرجل ويتماوت في صورة مفتعلة، إن هذا الشيء عجاب!.

وإذا أرادت أم المؤمنين أن تعظ الناس، أتت ببيان مشرق، وكلام بليغ مفيد مقنع، من ذلك قولها تنصح بالمحافظة على الطاعة وعدم اقتراف الذنوب: إنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء خير لكم من قلة الذنوب، فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد، فليكف نفسه عن كثرة الذنوب .

والحقيقة، فهذا القول يشير إلى كمال دينها، وورعها، ومعرفتها لحقوق الله عز وجل، ولذلك كانت تقول دائمًا وتوصى الناس: من عمل بما يسخط الله عز وجل عاد حامده من الناس له ذامًا .

نعم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وعلى هذا الأساس كانت رضى الله عنها تحث الناس على الإكثار من الإحسان، والبعد عن مواطن الشك والتهم والسمعة والقالة، وقد سئلت: متى يكون الرجل مسيئًا؟ فأجابت رضى الله عنها إجابة الواثق العالم: إذا ظن أنه مُحْسن .

وقد حفظت لنا أمهات المصادر، ما تركته أم المؤمنين من نفائس الأقوال في شتى المجالات، ونزين ختام هذه الفقرة ببعض تلكم النفائس:

قالت: يا بني، لا تطلبوا ما عند الله من غير عند الله، بما يسخط الله .

وقالت: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل، ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد، ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أحب: صدق الحديث، ومداراة الناس، وصلة الرحم، وحفظ الأمانة، والتذمم للجار، وإعطاء السائل، والمكافأة بالصنائع، وقرى الضيف، والوفاء بالعهد، ورأسهن كلهن الحياء .

ومن نفيس قولها في معالى المكارم: رأسُ مكارم الأخلاقِ الحياءُ .

ولها في الألفة والإيلاف قولها: جُبِلَتِ القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها .

ومن روائع أقوالها: إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطير كلما خفقت الريح خفقت معها، فأف للجبناء، فأف للجبناء .

وفى صدق الطاعة تقول: من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن أرضى الناس بإسخاط الله، وكله الله إلى الناس.

ومن بدائع أقوالها في الناس ومعرفة كنههم ما كانت تقول: كل شرف دونه لؤم، فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه شرف، فالشرف أولى به .

### الصديقة وبنات حواء:

للمرأة نصيب كبير عند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، إذ أنها لم تترك بابًا من الأبواب المفيدة إلا طرقته، وأبدعت فيه، وفي ثنايا حياة أمنا عائشة نلمح عنايتها بالمرأة في مراحل حياتها، فهناك عناية بالفتيات، وعناية بالنساء المتزوجات، كما نلمح توجيهاتها لكل فئات النساء في كل الأعمار، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تريد من المرأة أن تكون مفتاح خير في مسارات الحياة ومساربها، وعونًا للرجل على المضى في طاعة الرحمن، ليصلان إلى الجنة التي أوعد الله بها عباده المتقين...

إننا نلمح أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تنصح الرجال أولاً فى حسن اختيار المرأة، والبحث عن فضائلها قبل الإقدام على الزواج، كما تنصح الآباء فى البحث أيضًا عن الزوج الوفى الكريم الكفء، وفى هذا المجال تقول: النكاحُ رَقَ فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته .

وتوصى كذلك الآباء والأمهات بمراعاة شعور الفتيات الصغيرات فتقول: اقدرُوا قدر الجارية الحديثة السن التي تسمع اللهو.

كانت عائشة رضى الله عنها تنصح النساء المتزوجات أن يأخذن شيئًا من الزينة لأزواجهن، وسُمعَت تقول لإحداهن: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك، فتصنعينها أحسن مما هما فافعلى وكانت ترشد النساء إلى ألوان الطيب، فهذه إحدى النسوة تدخل عليها وتسألها عن الحناء، فتجيبها عائشة رضى الله عنها إجابة رائعة: شجرة طيبة، وماء طهور .

لم تنطق عائشة رضى الله عنها بنصائحها هذه عن عبث، بل كانت هى نفسها قدوة صالحة للمرأة المثالية التى عناها رسول الله بش بقوله: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته فى نفسها ومالها .

ولكى تدوم المودة بين الرجل والمرأة، كانت عائشة تنادى بنات حواء إلى إيجاد المودة، وإلى زرعها في قلب بيوتهن، تقول في المجال: أميطي عنك الأذى وتصنعي

لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإذا أمرك فلتطيعيه وإذا أقسم عليك فأبريه، ولا تأذنى في بيته لمن يكره .

وكانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تكره أن ترى المرأة بلا عمل، بل كانت تحض النساء أن يقمن بأعمال تعود عليهن بالخير والبركة والنماء، فنراها تلفت نظر بنات حواء إلى الاهتمام ببعض شئوون الحياة حتى يساعدن أزواجهن فى التغلب على مصاعب الحياة، وهاك قولها فى هذا: المغزل بيد امرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد فى سبيل الله .

فهذه لفتة عائشية طريفة للنساء، كى يشغلن أنفسهن بما يعود بكبير النفع عليهن وعلى أو لادهن وبيوتهن، وكانت تزرع الحماس والأمل والرجاء والثواب فى نفوس النساء اللاتى يعملن لأنفسهن ولأزواجهن ولأولادهن، فمما يروى عنها رضى الله عنها فى هذا المضمار، أنها رأت أثر المغزل فى يد امرأة فقالت لها عائشة رضى الله عنها: أبشرى بما لك عند الله عز وجل، لو رأيتن بعض ما أعد الله لكن معاشر النساء لما أقررتن ليلا ولا نهارا، أما من امرأة غزلت لزوجها ولنفسها ولصبيانها، إلا أعطاها الله عز وجل بيتاً فى الجنة، وما على ظهر الأرض تسبيح يعدل عند الله من صوت صرير يخرج من مغزل النساء!!!... أبشرن معاشر النساء بما لكن عند الله عز وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن أنتن المسكينات فى الدنيا، والسابقات إلى الجنة مع الصالحات، يغفر الله لكن كل ذنب عملتن ما خلا الكبائر .

ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن أفضل النساء فأجابت: هى التى لا تعرف عيب المقال، ولا تهتدى لمكر الرجال، فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها، والإبقاء في الصيانة على أهلها .

#### الصديقة ورحلة الخلود:

امتدت الحياة بأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بعد وفاة رسول الله على قرابة نصف قرن من الزمن، امتلأت فيها الدنيا علمًا ودينًا وأدبًا ومعرفة، وكانت حجرتها قبلة قصاد العلم، ومحبى الفقه والمعرفة، يقصدون نبع العلم عندها، ويروون منه تعطشهم إليه، فكانت رضى الله عنها موسوعة علمية ودينية لمن أراد المعارف، فقد

احتاج إليها خاص الأمة وعامتها، فكانت تهدى الحائر، وتعلم الجاهل، وترشد الطالب إلى الفضائل، وتشد أزر العالم، وظل الناس على اختلاف طبقاتهم ــ الخلفاء الراشدون، فمن دونهم ــ يقبلون ليأخذوا المعرفة عنها، ويزورون النبي الذي كان مرقده الشريف في حجرتها، فأضحت حجرتها مقصد المشتاقين، وروضة المحبين، وموئل العارفين، ومعقد رجاء المؤمنين، ومجمع الأبرار المخلصين...

وفى شهر رمضان من السنة السابعة والخمسين للهجرة وقيل ثمان وخمسين، ألم المرض بأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، وكانت وصيتها أن تدفن بالبقيع مع أمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله على.

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت له: إذا أنا مت فادفنى مع صواحبى فى البقيع وكان فى بيتها موضع، وقالت: لا أرى به أبذا وفى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، توفيت أم المؤمنين عائشة، وصعدت روحها إلى ربها راضية مرضية، ولما سمعت أم المؤمنين أم سلمة الصرخة على عائشة قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله الله المؤاها.

ودفنت من ليلتها بعد صلاة الوتر وهي يومئذ ابنة ست وستين سنة وقدم أبو هريرة فصلى عليها، فاجتمع الناس، ونزل أهل العوالى، وحضروا جنازتها، فلم تر ليلة أكثر ناسًا منها.

ومن الجدير بالذكر، أنه نزل خمسة من محارمها في قبرها وهم: عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد، وعبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام، ولما توفي رسول الله وعروة ابنا الزبير بن العوام، ولما توفي رسول الله وعروة سنة.

وفى البقيع، يثوى جثمان أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها إحدى نساء أهل البيت الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا، وإحدى نساء الدنيا فضلاً وعلمًا وجودًا وسخاء وحسبًا ونسبًا...

وقبل أن نقول وداعًا، فلا يحسبن الذين يقرءون سيرة أمنا عائشة أنا أحطنا بسيرتها خُبرًا، فذلك ما لا يقدر عليه، ولكنا حاولنا أن نبرز دورها العلمى في مجال

نساء أهل البيت النبوى الطاهر الكريم، وإبراز شخصيتها الأدبية والاجتماعية لتكون لنسائنا أسوة حسنة يقتدين بها، نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد في أقوالنا وأعمالنا، وأن يلهمنا أن نتبع نهج أهل البيت وهديهم، وأن يحشرنا في معيتهم وأن يعفو عنا، ويعتق رقابنا من النار، إنه سميع بصير "غفار.

# أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنها

صوامة، قوامة، تقية، نقية، من أهل الجنة.

تلميذة نجيبة في مدرسة نساء أهل البيت، وقد روى عنها ستون حديثًا.

فقيهة عالمة من عالمات نساء النبي على.

كانت من الكاتبات، وكانت حارسة للقرآن الكريم، ولمها أثر كريم في جمع القرآن العظيم.

فضائلها كثيرة ومناقبها جمة وتوفيت بالمدينة سنة (٤٥هـ).

# أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنها

## طينب عرف العود:

هل نستطيع أن نهمس في أذن الجوزاء لنقول: «إن سيدتنا اليوم تنتظم في عقد أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهير ا؟».

ومن تكون أمنا هذه التى نرصع كتابنا بذكرها ونمتع الأسماع بسيرتها وسيرة من انتظمن في العقد الفريد... العقد النبوى تحت ظلال بيت النبي ﷺ الشريف؟.

قبل أن نفصح عن شيء من سيرتها، لا بد لنا أن نعرف أن أباها معروف بطيب عرف عُودِه، ثابت الأصول في الحسب والنسب، معروف عند الخاص والعام... ومن منا لا يعرف الذي لا تطيب المجالس إلا بذكره؟ ولا تحسن السير إلا بصحبته؟.

ذلكم هو عمر بن الخطاب على، والد أمنا اليوم، ومن نعيش أرغد اللحظات في استجلاء سيرة حياتها، وحياة أهل البيت النبوى الكرماء، فما أمتع اللحظات التي نقضيها مع سير أعلام النبلاء!!! مع سيرة أم من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين.

هذه الكريمة ابنة الكريم، النبيلة ابنة النبيل، اختصتها أم المؤمنين عائشة بقولها: «هي التي كانت تساميني من أزواج النبي را ولم تكن أم المؤمنين عائشة لتخلع هذا الثناء عليها من أجل الثناء فحسب، بل لأنها كانت من النسوة اللاتي ذهب الدهر بمقالاتهن، وعرف مقاماتهن فضلاً وديناً وصيانة وورعا، عندما بدأ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في ترجمتها، قدم لها بقوله: «الصوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب» (۱)

وهل هناك منزلة أرفع في العبادة من الصلاة والصيام؟! وهاتان الصفتان من أخص صفات أمنا في هذه الصفحات.

إذن فحديثنا سيكون عن واحدة ممن شملتهن العناية الإلهية، فارتقين إلى سدة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن، وهى كما ذكرها الذهبى رحمه الله «حفصة أم المؤمنين، الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنها وعنه» .

وعمر بن الخطاب على الرجل الثانى فى الإسلام، والخليفة الثانى، والوزير الثانى بعد سيدنا أبى بكر الصديق رضوان الله عليه:

ومن بعده الفاروق لا تنس فضله لقد كان للإسلام حصنًا مشيدًا لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة جميع بلاد المسلمين ومهدا وأظهر دين الله بعد خفائه وأطفأ نار المشركين وأخمدا أنسام رغيدة مع السابقين:

الحياة حلوة رقيقة مندفقة بعطائها مع قصص السابقين الأولين والسابقات إلى دوحة الإيمان الباسقة هؤلاء هم الصفوة المختارة من أصحاب رسول الله على، أولئك الذين عمرت قلوبهم بمحبته واتباعه، وعرفوا الله عز وجل عن طريقه فاستضاءت نفوسهم به، واستنارت عقولهم بهديه، وفاءت قلوبهم إلى ذكره آناء الليل وأطراف النهار.

<sup>(</sup>۱) سير اعلام النبلاء (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٢٧ - ٢٦١) الإصابة (٤/ ٢٦٤) الاستيعاب (٤/ ٢٦٨).

فمن هؤلاء الذين سبقوا إلى دوحة الإيمان، حفصة بنت الفاروق عمر رضى الله عنهما، فقد نشأت، ونشأ معها حبها للإسلام، ومنذ أن عرفت الحياة رأت الإسلام يضىء من حولها، ويفيض بأنواره على البيت العُمري الذي غدا البيت الثاني الصديقي البكري بيت أبي بكر الصديق في أم القرى ومن حولها.

رأت حفصة أباها وهو يجهر بإسلامه، ورأت أخوالها أبناء مظعون، وهم من سادات الصحابة، كما رأت عمها زيد بن الخطاب أحد فرسان مدرسة النبوة، ورأت عمتها فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، رأت هؤلاء جميعًا يهتدون بهدى نور النبوة الذى حفهم بسنائه، وأضاء قلوبهم بصفائه، فهانت أمامهم مصاعب الدنيا وزهدوا برخرفها، لأنهم نظروا فرأوا أن الآخرة خير وأبقى...

تفاعلت حفصة رضى الله عنها مع هذه البيئة النقية الطاهرة، ورأت الفيوضيات الإلهية تكتنف أباها الذى كان يرى فى ابنته حفصة سرًا لم يستطع أن يكتشفه وهو فى مكة، فقد كان يشعر نحوها بعطف أبوى دفاف واحترام فائق يحمل بين جوانحه شعور التقدير.

بلغت حفصة سن الزواج، فتقدم لخطبتها أحد أشراف بنى سهم، وهو خُنيس بن حذافة السهمى وكان أحد أفذاذ السابقين الأولين إلى الإسلام، أعلن إسلامه مبكرًا قبل دخول النبى الكريم على ددول النبى الكريم در الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى، وكان إسلامه قد تم على يد شيخ الصحابة وسيدهم: «سيدنا أبو بكر الصديق على وحشرنا في معيته».

تم زواج حقصة بنت عمر من خنيس بن كذافة، وفرح عمر عليه بهذا الزواج الميمون، وبهذا الصهر الكريم، وأخذ الزوجان المؤمنان يتابعان حياتهما بصبر وثبات متمسكين بمنهج الدين القويم، ولكن جموع فجار المشركين في مكة، غصت حلاقيمهم وشرقت لإسلام هذه النخبة الممتازة من صفوة المجتمع القرشي ومن شبابهم خاصة، وراحت تصب أذاها وغضبها على كل من تقدر عليه وأخذت تعارض الدعوة بكل سبيل، وإذ ذاك أخذت جموع المسلمين تتوجه نحو الحبشة فرارًا بدينهم في كنف عدل ملكها الذي لا يظلم عنده أحد...

كان خُنيسُ بن حذافة فى مقدمة المهاجرين إلى الحبشة، وكان فى الثّلة التى هاجرت وتركت أرض مكة لتنشر الإسلام فى الحبشة، وتنجو من عذاب المشركين، لكن فترة إقامته لم تطل، وهزه الشوق إلى رسول الله على، وتذكر البيت العتيق، وراحت الذكريات تراود ذهنه صباح مساء، فلم يقو على الصبر والبقاء فى أرض الحبشة، فشد رحاله وعاد إلى مكة، ومن ثم جاء الأمر الإلهى بالهجرة إلى عرين الأنصار فى المدينة المنورة.

صحب خنيس زوجه المؤمنة الصابرة حفصة بنت عمر، وانطلقا مهاجرين إلى المدينة المنورة، وهنالك استقبله أحد الأخيار، وهو رفاعة بن عبد المنذر، الذى أكرم مثواه وأحسن نُزلَه.

ولما تمت هجرة المؤمنين، هاجر النبى ﷺ ولحق بأصحابه فى المدينة، وهنالك آخى بين أصحابه، وكان أخو خنيس فى الإسلام أحد فرسان الأنصار، وأحد الفدائيين الأخيار ويدعى أبو عَبْس بن جبر الأنصارى.

سر خنيس وأبو عبس بهذه المؤاخاة، فكلاهما فارس من فرسان المدرسة المحمدية، ومتخرج في مدرستها، وهذا يعد خنيس شه من أصحاب الهجرتيين: إلى الحبشة، ثم إلى المدينة المنورة.

# زَوْجُ الشَّهيد:

كانت حفصة وخنيس رضى الله عنهما يتلقيان أحكام الإسلام فى المدينة المنورة، وينعمان بظله، فحفصة رضى الله عنها قد تابعت حياة العلم، فأخذت تحفظ ما يتنزل به الروح الأمين على رسول الله على، وتعيه، وتفكر فى معانى القرآن الكريم تفكيرًا رفعها إلى مصاف العابدات العالمات.

أما زوجها خنيس بن حذافة، فقد راح يرقب تحركات المشركين الذين أخذوا يثيرون الشغب على المسلمين، ويعد نفسه ليوم المواجهة مع المشركين، والجهاد في سبيل الله حق جهاده، وأطلت السنة الثانية لهجرة النبي إلى المدينة المنورة، وحان يوم الانتصاف من كفار قريش، فخرج النبي ألى في رمضان يعترض قافلة لقريش راجعة من الشام، فيها تجارتهم وأموالهم، لكن القافلة نجت، ورأت قريش أن تتخذ تلك

الحادثة ذريعة لاستئصال المسلمين، فراحت تعد العدة لقتال المسلمين في بدر، وأقسم زعيم فجار الكفار أبو جهل بن هشام قائلاً: «والله لا نرجع حتى نرد بدرًا، فنقيم عليه ثلاثًا، فننحر الجُرُو، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها».

سار المشركون نحو بدر، وهناك خرج المسلمون بقيادة الحبيب المصطفى ﷺ، وكان من بين جنود الرحمن خنيس بن حذافة زوج حفصة رضى الله عنهما، فقد خرج ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ومرضاة رسوله ﷺ وشاركه شرف الخروج نفر من أهل حفصة وأقربائهم وهم: أبوها عمر بن الخطاب، وعمها زيد بن الخطاب، وأخوالها: عثمان وعبد الله وقدامة بنو مظعون، وابن خالها: السائب بن عثمان بن مظعون، فيكون سبعة رجال من أهل حفصة شاركوا في غزاة بدر، ونظموا في عقد البدريين الذين قيل لهم: «اعملوا ما شئتم فقد وجَبَتُ لكم الجنة» وكانوا من خيار المسلمين.

وجاهد خنيس على معركة بدر حق الجهاد ولم يكن من بنى سهم غيره فى فريق المسلمين وقاتل قتالاً شديدًا أغاظ به المشركين، إذ خاض فى صفوفهم ومزقها، وراح أبطال المسلمين وفيهم فتى الفتيان وفارس الميدان على بن أبى طالب، وفتى قريش وأسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب، يقاتلون المشركين قتالاً أدخل الرعب فى قلوبهم، فخر من هوله صناديدهم بين قتيل وجريج وأسير.

كان خنيس يرى بسالة فرسان المسلمين وشجاعتهم فيزداد اندفاعًا وإقدامًا، وشاهد أسد الله وأسد رسوله يمشى إلى الكفار، وقد أطل من حد حسامه المنون، فما أن يرى صناديدهم ريشة النعام التى فى صدره حتى تنظع قلوبهم، فقد بدأ المعركة بقتل عدد من أسيادهم منهم: عتبة بن ربيعة العبشمى، والأسود بن عبد الأسد المخزومى، وعقيل ابن الأسود وغيرهم.

أما خنيس بن حذافة على فقد راح يقاتل بضراوة وبسالة، حتى أصابته سيوف المشركين في مواضع من جسمه، وانبعثت الدماء دفاقة من جراحه وهو ثابت ثبات

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۷۹۲).

الرواسى يقاتل مع المسلمين حتى الرمق الأخير، وحتى ولى المشركون الأدباء منهزمين، وهم لا يلوون على شيء، ترهقهم ذلة، وتغشى وجوههم علامات الاضطراب والخوف...

وعندنذ وضعت الحرب أوزارها، ولما تغب شمس ذلك اليوم، وفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، فقد تم القضاء على عتاة الشرك وأئمة الضلال كأبى جهل بن هشام، وعتبة وشيبة ابنى ربيعة، وأمية بن خلف، وغيرهم ممن لاقوا حتفهم فى بدر، وغرقوا فى طوفان الخزى ولجة النيران تحت التراب، والحجارة، وقذفوا فى قليب بدر جيفًا منتنة، وتلك نهاية الظالمين وعاقبة المعتدين.

أقام رسول الله ﷺ ثلاثة أيام في بدر، ريثما يسترد المسلمون نشاطهم، وكان النزف قد توقف من جراح خنيس، وها هو ذا يسير في ركاب رسول الله ﷺ ومن معه تخفق على رءوسهم رايات النصر، وفي المدينة أخذ سهمه من الغنائم، وعاد خنيس إلى زوجه حفصة التي تلقت أنباء النصر الإلهي من قبل، وأثنت على زوجها الذي عاد وآثار الجهاد على جسمه، تشهد له لا عليه، وربما حدثها خنيس عما لاقوه من العناية الإلهية في هذه الغزوة المباركة.

نزل القرآن الكريم يشرح خطوات تلك المعركة، وقرأت حفصة سورة الأنفال، ولعلها قد توقفت كثيراً عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ وَلِتَطّمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا النّهُ مَن عِندِ اللّهِ إِن اللهُ عَزيز حَكِيم ﴾ (الانفال: ١٠) وفرحت حفصة بنصر الله، وراحت تعالج جراح زوجها، فقد أخذت تنتقض عليه وتؤثر في صحته، فلم تمض سوى أيام قلائل حتى أسلم رحه إلى بارئها، ومات خنيس عليه متأثرا بجراحاته وكتب في قائمة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، ولما علم رسول الله بوفاة خنيس، صلى عليه، وأمر أن يدفن في البقيع إلى جانب السلف الصالح عثمان بن مظعون خال حفصة رضى الله عنهم أجمعين، حزنت حفصة حزنا شديدًا على زوجها خنيس الذي قضى نحبه بعد زواج لم يطل كثيراً، ولكن أمر الله كان قدراً مقدوراً ولا راد لحكمه، فهو العليم الخبير ...

أسلمت حفصة أمرها إلى الله عز وجل، واستسلمت لقضائه الذى لا مرد له، وانصرفت لعبادتها وصلتها مع الله عز وجل واستقرت فى بيت أبيها محتسبة صابرة، وقد واصلت طاعة الليل بعبادة النهار، لعل الله يجبر كسر قلبها، فقد ترملت وهى فى ربيعها الثامن عشر تقريبًا.

# حَفْصَةُ وسُنَّةً عُمريّةٌ حَسَنَةٌ:

بقيت حفصة أرملة بضعة أشهر، وكانت بوادر الذكاء ظاهرة على قسمات وجهها، تلفها مسحة من الحزن مرتسمة على محياها وبادية على تصرفاتها، ولم تخف علامات الحزن على العبقرى الذكى عمر الذى كان ينظر بعينه اللماحة، ويبصر بنور فراسة المؤمن إلى ما تعانيه حفصة ابنته من ألم وضيق، ولكنه كان يشعر بالسرور يغمر أرجاء نفسه حينما يلحظ تعلقها بالعبادة، وصلتها بالصلاح ومحامد المكارم.

كان الحبيب المصطفى ﷺ يسأل عن أحوال أصحابه، وعن شئونهم، ولا شك فى أنه عرف ما حل بحفصة زوج الشهيد خنيس، وابنة صديقة عمر بن الخطاب، وأنها ولا ريب تقضى فترة العدة حدادًا على زوجها، وقد رثى لحالها.

أحب الفاروق عمر أن يسن سنة حسنة فى المجتمع الإسلامى، فأخذ يبحث عن منبع السعادة لابنته حفصة بطريقة لعلها تكون جديدة على الصحابة الكرام ولكنها منطقية، فيها دفء الإسلام، وصدق الجنان، وفيها كل معانى الخير والصلاح...

وأخذ الفاروق الله يفكر في الطريق الذي تثمر فيه فكرته التي برقت في ذهنه منذ فترة، فوجد أن أقرب الأساليب لتحقيقها أن يفاتح أحبابه وأصحابه بما يعتمل في صدره، وبما يجول في خاطره.

 بين ضلوعه نارًا تتلظى، وفي الحلق جفاف، وفي القلب سهام على رحيل ابنة الحبيب المصطفى رحيل الله العربيمة.

رفرفت على شفاه عمر فكرة أيمسح آلام عثمان بن عفان بأن يعرض عليه ابنته حفصة لتكون زوجة له، وهو يعلم علم اليقين أن حفصة ليست كرقية بنت النبي ﷺ، ولكنه آثر أن يبعد عنه وحشة الوحدة، ولما قويت في ذهنه هذه الفكرة، تعرض لعثمان ﷺ وعرض عليه \_ بعد أن واساه برقية \_ وقال له: «إن شئت أنكحتك ابنتي حفصة!».

ويظهر أن عثمان ﷺ قد هزته هذه المفاجأة، ولكنه أجاب عمر إجابة شافية فقال: «سأنظر في أمرى».

ولبث عمر بضعة أيام، ثم لقى عثمان ثانية، وذكره بزواج حفصة، فقال عثمان: «دعنى يا بن الخطاب، فقد بدا لى أن لا أنزوج في يومي هذا».

وشعر عمر بن الخطاب إذ ذاك بضيق فى صدره وحزن فى أعماقه، ووجد فى نفسه شيئًا من عثمان لأنه رفض ابنته العابدة القانتة، وربما عذر عثمان، فحزنه على زوجه رقية لا يزال يحز بنفسه، ويرسم بقلبه الأسى واللوعة.

مكث عمر أيامًا يفكر بمن يعرض عليه ابنته، فإذا به يلتقى الصديق، ومن كان الصديق؟ إنه نعم الصديق، ونعم العون على المصاعب، وربما يجد عنده السعادة لابنته حفصة، فتقدم منه وقال له: «بيا أبا بكر، إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر».

وصمت أبو بكر رهم بعد أن ارتسمت على شفتيه ابتسامة رقيقة رفيقة بعمر، ولكن عمر وجد عليه أكثر من عثمان، وتأثر من موقف هذين الصديقين اللذين أحب أن يكونا عونًا على ما حل به وبابنته، وحسب أنه قد أسدى إليهما معروفًا يزيد من رصيده عندهما.

إلا أن عمر الله لم يتوقف عند ذلك الحد، وأحب أن يبث حزنه إلى حبيبه محمد، وذهب إلى المصطفى على وشكى حاله، فقال له رسول الله على مواسيًا متبسمًا: يتزوج عفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۱۲۲) أحمد (۱/ ۱۲).

ومضت أيام فإذا النبى يزوج عثمان ابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية وبرقت فى ذهن عمر فكرة ندية حقًا إن أم كلثوم خير من حفصة!!! ولكن من هو خير من عثمان؟.

وأشرقت في نفس عمر بإرقة أمل رفيقة، أيكون الرسول ﷺ خيرًا من عثمان؟! ويكون هو هو الذي يشرف حفصة بالزواج؟!.

أتكون حفصة زوجًا له؟ إن رسول الله ﷺ يتزوج بوحى إلهى وهو والله خير من عثمان ومن عُمر وآل عمر.

وجاء ما بنفس عمر، فقد خطب رسول الله ﷺ ابنته حفصة، ثم تزوجها، وارتقت إلى شرف لا يدانيه شرف إذ أضحت من أمهات المؤمنين ونساء أهل البيت الخيرات، وهذا ما جعل عمر ﷺ يسعد بهذا النسب الزاكى وبالحسب الطاهر الميمون.

وفى هذه الواقعة اللطيفة يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ـ وهو أحد كبار فقهاء التابعين ـ : «فخار الله لهما جميعًا، كان رسول الله لحفصة خيرًا من عثمان وكانت بنت رسول الله ﷺ لعثمان خيرًا من حفصة».

وبرز الصديق أبو بكر ﷺ ليعتذر من عمر قائلاً له: «لا تجد على يا عمر، فإن رسول الله ﷺ ولو تركها، لتزوجتها» (١).

وعندها ظهر لعمر مقام سيدنا أبى بكر، وأوليته فى الوفاء والصدق، وصون سر رسول الله ﷺ، وأدرك الحكمة البلاغية من هذا الزواج الميمون، وحمد الله عز وجل، ولعله هتف قائلاً: ﴿ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِيَنْفُسِهِ عَنْ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لَا اللهُ اللهُ وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّى غَنيٌ كُرِيمٌ ﴾ (النمل: ٠٠).

وطفق عمر شه يثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ويكثر من الشكر لله، فقد مَنَّ عليه وعلى ابنته بالنبى المصطفى ، الذى أخرجهم من الظلمات إلى النور، وأكرمه وابنته، فقد صار مروجًا لحفصة العابدة القانئة...

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۲).

كان هذا الزواج المبارك على الراجح سنة ثلاث من الهجرة النبوية وكانت حفصة إذ ذاك قد ختمت العقد الثاني وقاربت العشرين من عمرها.

ومع نهاية هذه الفقرة الجميلة تعالوا نقرأ هذه التغريدة الجميلة التى تحكى القصة الحفصية قصة عرض عمر ابنته على أهل الخير:

عن ابنة الفاروق حفصة فلنكن متحدثين قد مات عنها زوجها السهمى موت المسلمين قد كان هذا بعد بدر غزوة النصر المبين عمر يقول لصحبه عنها كقول الخاطبين فأتى إلى عثمان يسأله بأسلوب أمين خذ ابنتي لك زوجة هي من خيار المخلصين فأجابه عثمان لست لكل أمرى مستبين ويقول للصديق هيا فلنكن متصاهرين إن شئت زوجًا هاك حفصة ذاك إخلاص ودين فأجابه الصديق بالصمت المحير لا يبين فأحس عمر بالأسى من صاحبيه لقد أهين علم النبي بما جرى بين الصحاب المكرمين فيقول للفاروق قولا أذهب الحقد الدفين الحل عندى فاسترح لا لا تكن في العاتبين ستكون حفصة زوجتى من أمهات المؤمنين عثمان يأخذ ابنتى هذا هو الرأى الثمين فأكون صبهركما معًا، هذا هو الحل المتين

### حفصة والوصية العمرية:

عندما دخلت حفصة البيت النبوى زوجة كريمة لرسول الله ﷺ، عَمِلَتُ جهدها لتكسب مرضاة الله عز وجل، ومرضاة رسول الله ﷺ، وبذلت من الرصانة والتقوى وحب المعرفة، ما أحلها محلاً كريمًا لدى النبى الكريم ﷺ، فقد كانت في عصمته

ورعايته، يفيض عليها من عطفه ومودته ما جعلها تخطو في العلم والتقوى خطوات عظيمة جعلت منها تلميذة نبوية نجيبة، وكانت حفصة تعمل لتصل إلى درجة الصديقة عائشة في العلم واكتساب رضى النبى الكريم على.

ظلت وصية عمر شه ماثلة أمام عينى حفصة بألا تزاحم الصديقة بنت الصديق فى شىء، وحاولت حفصة بوسعها أن تنفذ هذه الوصية بخذافيرها، وكان عمر يتفقد أحوال حفصة من حين لآخر، ويراقب سلوكها فى البيت النبوى الطاهر.

كانت حفصة رضوان الله عليها تدرك أنها ليست في درجة عائشة في العلم، وتدرك أن عائشة قد سبقتها إلى قلب النبي رضية وسبقتها بعلمها وفطنتها وإدراكها، ولهذا كله لزمت حفصة الوصية العمرية، وأحبت أن تكون في صف عائشة رضوان الله عليها وفي معيتها.

وفى غضون السنوات القليلة القادمة، وفدت إلى البيت النبوى الطاهر زوجات أخريات، وانتظمن فى بيت النبوة إلى جانب حفصة وسودة وعائشة وصرن أمهات للمؤمنين، فلم تبق الأمور على ما كانت عليه، ويبدو أن شيئًا من الغيرة قد تسللت إلى نفس حفصة، ووجدت فيها بعض الضعف البشرى، فكان رسول الله على يعالج بحكمته تلك الأمور علاجًا رفيقًا رقيقًا كمس الندى للزهر، وكالأم الرعوم لرضيعها الوحيد، حتى لا يتعكر صفو الحياة، وتفسد الحياة الزوجية.

## لا تُرَاجعي رَسُول الله 繼:

قلنا: إن عمر على كان يهتم بأمر النبى الكريم إلى ويعمل على مرضاته بكل سبيل، وكان ينقل شعوره هذا إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها، ولكن حفصة وأمهات المؤمنين عشن فى كنف رسول الله الذي كان يعاملهن معاملة رفيقة رقية النسيم الربيع لم تكن عند أحد من الصحابة الكرام رضى الله عنهم، وربما تعجب أحدهم وتملكه الدهش من تلك المعاملة الندية لأمهات المؤمنين اللواتى يراجعن رسول الله الله أحيانًا فى بعض الأمور، ويسألنه عن بعض الآيات أو الأحكام أو الأمور الفقهية، وما شابه ذلك، فكان يجيبهن بحكمة تناسب سؤالهن على وجه الاسترشاد والتعليم.

فى مثل هذه الأمور وردت أحداث وأمور فى حياته ﷺ مع زوجاته الطاهرات، ومع أصحابه الكرام، أو من كان يفد عليه، وكانت حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها ممن استرشدت الحبيب الأعظم ﷺ فى بشارته الشجريين بالجنة.

أخرج الإمام مسلم رحمه الله بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصارى الله قال: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت النبى يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها .

قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها.

فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِنكُمْر إِلَّا وَارِدُهَا ۚ ﴾ (سيم: ٧١) فقال النبي ﷺ: قد قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (سيم: ٧٧)(١).

والذى يظهر أن هذا الخبر قد انتشر بين نساء المدينة، وعلمت به نساء النبى ﷺ، ونساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعرفن ما جرى بين النبى ﷺ وبين حفصة، وكيف أرشدها إلى الفهم السليم الصحيح.

وفى يوم من الأيام، كان عمر بن الخطاب عليه سحائب الرضوان يحادث امرأته بحديث فيما بينه وبينها، واعترضت عليه فى أمر من الأمور، فكبر عليه ذلك أن تعترض عليه، ورأى أن هذا التصرف غير عادى، وكاد ينزل غضبه بها لولا أن أخبرته أنها ليست وحدها التى تراجعه، وإنما هناك من هى أفضل منها تراجع من هو أفضل منه ابنته حفصة أم المؤمنين...

ويبقى رسول الله سائر يومه غضبان! .. ا ...

كان عمر يسمع كلام امرأته وهو شبه مذهول لما يتلقى، كأنها تحدثه بشىء من الخرافة، قال عمر فى نفسه: أتراجع حفصة رسول الله على الأاكد أصدق ما أسمع، لعل فى الأمر شيئًا؟! لم يتوقف عمر بعد أن سمع ما سمع من امرأته، ثم خرج مسرعًا نحو المسجد النبوى الشريف، تم اتجه نحو بيت حفصة أم المؤمنين، فدخل عليها والغضب يبدو فى وجهه، ثم توجه إليها بالسؤال مستفهمًا فقال: يا بنية هل صحيح أنك تراجعين رسول الله على حتى يظل يومه غضبان؟!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲٤٩٦) وانظر شرح النووى (۱٦/ ٥٨).

فتجيب حفصة إجابة طبيعية: نعم يا أبت، والله إنا لنراجعه .

قال عمر: وهل تهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ .

قالت حفصة: نعم يا أبت تفعل إحدانا ذلك .

وعندها قال عمر بلهجة صارمة: تعلمين يا حفصة أنى أحذرك عقوبة الله عز وجل، وغضب رسوله، وقد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ؟! ثم أضاف عمر قائلاً وقد بين لها مكانتها ومكانها فى البيت النبوى: يا بنية لا يغرنك هذه \_ أى عائشة \_ التى قد أعجبها حسنها، وحب رسول الله على إياها، لا تراجعى رسول الله على وتسأليه شيئًا، وسلينى ما شئت وما بدا لك ثم إن سيدنا عمر شه أخبرها بواقعة حالها من البيت النبوى وقال لها: والله لقد علمت أن رسول الله يلا يحبك، ولولا أنا لطلقك .

وصمنت حفصة رضى الله عنها، واستجابت لنصيحة والدها، وقد كانت سامعة مطيعة لرسول الله رضى الله عنها، وحدها التي تراجع النبي رضي بأدب النبوة، وتؤدى ما عليها تجاه ربها وزوجها رسول الله رضي وتجاه البيت النبوى الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً.

#### حفصة ومارية وتوجيه قرآنى:

لما قدم سيدنا حاطب بن أبى بلتعة من سفارته الموفقة من مصر، كان بصحبته هدايا من المقوقس عظيم القبط، ومن بين الهدايا جاريتان لهما مكان عظيم فى القبط، هاتان الجاريتان هما: مارية وسيرين بنتا شمعون .

وبينما كان حاطب فى طريق عودته إلى المدينة المنورة، عرض الإسلام على مارية القبطية ورغبها فيه، ففتح الله على بصيرتها، ورأت محاسن الإسلام وفضائله، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وأسلمت كذلك أختها سيرين.

وفى المدينة المنورة اتخذ النبى ﷺ مارية سُرِّية له، وأنزلها فى بيت لحارثة بن النعمان الأنصارى فكانت مارية على قرب من مسجد النبى ﷺ وقرب دور نسائه الطاهرات رضى الله عنهن.

أعاد وفود مارية القبطية في هدايا المقوقس إلى رسول الله ﷺ، واصطفاؤها لنفسه ذكريات بعيدة، ذكريات ندية عبقة، ترشح برحيق القرآن الكريم، ذكريات إهداء ملك مصر في الماضي البعيد، السيدة هاجر المصرية إلى إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء التي إذ أضحت هاجر أم العرب لما أنجبتا إسماعيل التي أبا العرب، ومن يدرى فلعل مارية هذه تنجب غلامًا زكيًا للحبيب المصطفى ﷺ!.

117 -

أما نساء النبى ﷺ فقد أخذن يرقبن هذه الوافدة الجديدة الجميلة التى قدمت من مصر، وكانت من أشدهن مراقبة لها: السيدتان عائشة وحفصة رضى الله عنهما، ولما كانت حفصة وعائشة صديقتين لا سر بينهما، فقد راحت كل واحدة منهن تبث للأخرى قلقها ومخاوفها من مارية التى أخذت جزءًا من اهتمام رسول الله ﷺ بها.

وذات يوم كان رسول الله الله الله الله الله الله عنها، فاستأذنته حفصة في زيارة أبيها \_ أو عائشة \_ فأذن لها، وحدث أن أنت مارية فدخلت بيت حفصة، وأقامت مع النبي الله زمنًا وعادت حفصة من زيارتها فأبصرت مارية في بيتها، فلم تدخل، وجعلت تنتظر خروجها، فلما خرجت، دخلت حفصة على النبي الله وقالت له: لقد رأيت من كان عندك في البيت ثم حملتها الغيرة على البكاء فقالت: يا رسول الله، لقد جئت إلى بشيء ما جئت به إلى أحد من نسائك، في يومى، وفي بيتي، وعلى فراشي، والله لقد سببتني، وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك .

ورأى الرسول الكريم ﷺ أن الغيرة ترتسم على وجه حفصة وتحتل صدرها، وأدرك أن هذه الغيرة قد تدفعها إلى إذاعة ما رأت، والتحدث به إلى صديقتها عائشة، أو إلى غيرها من أزواجه، فأراد إرضاءها بما يدفع غيرتها عن مارية، فقال لها: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟.

قالت حفصة: بلى يا رسول الله .

وحلف لها أن مارية عليه حرام إذا هي لم تذكر شيئًا مما رأت، وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد ووعدته حفصة أن تفعل ذلك، وألا تتحدث بحديث مارية لكن الغيرة لم تترك حفصة دون أن تحرك مكامن السر فيها، فلم تستطع كتمان ما وعدت، بل

انطلقت إلى صفيتها عائشة رضى الله عنهما، وقالت لها: لقد حرم رسول الله مارية على نفسه».

ويعتقد أن هذا الأمر لم يقف عند عائشة وحفصة، بل سرعان ما ذاع الخبر بين أزواج النبى ﴿ ولعلهن جميعًا قد رأين أن مارية قد تبوأت مكانة رفيعة عند رسول الله ﴿ فتابعن عائشة وحفصة حين ظاهرتا على النبى ﴿ على إثر قصة مارية المصرية وعرف رسول الله ﴿ أن حفصة لم تكتم عليه، وأنها أنبأت عائشة بأمر مارية القبطية، فلما أخبرها ببعض ما أسرته لعائشة تعجبت وقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأنى العليم الخبير .

### حفصة وتربية نبوية:

عندما علمت نساء النبى ﷺ خبر حفصة ومارية، رحن يخضن فى الحديث، ولجت بهن الغيرة أعظم لجاج، فكان لا بد لحفصة وضرائرها من درس نبوى فيه حزم، وفيه شدة، إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، فأقسم ألا يجتمع بنسائه شهرًا كاملاً.

وصَعِدَ الحبيب المصطفى ﷺ إلى مشربة لن يرقى إليها بدرج، وينحدر منها عليه، وغلام له يقال له رباح قد وقف على باب الغرفة.

ظل النبى الكريم ﷺ بعيدًا عن نسائه شهرًا كاملاً، لا يكلم أحدًا فى شأنهن، ولا يجرؤ أحد من أصحابه أن يفاتحه فى حديثهن، حتى سرى الهمس ببين المسلمين أن النبى ﷺ مطلق أزواجه، بل لقد قيل: إن النبى ﷺ طلق حفصة بنت عمر بعد الذى كان من إفشائها ما وعدت أن تكتمه (1).

فى تلك الفترة، كانت أزواج النبى ﷺ مضطربات نادمات، وخصوصًا حفصة، فقد دفعتها الغيرة إلى إفشاء سر الزوج الرفيق بها وبنسائه...

وفى اليوم الذى أوفى رسول الله ﷺ الشهر الذى نذر فيه هجر نسائه، أقام المسلمون بالمسجد مطرقين ينكتون الحصى ويقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه ويأسون لذلك أسى يبدو على وجوههم، قام عمر بن الخطاب من بينهم، ودخل على ابنته حفصة وهى تبكى، فقال: أطلقكن رسول الله ﷺ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۸۳) ابن ماجه (۲۰۱٦).

فقالت: لا أدرى، هو ذا قد اعتزلنا في المشربة .

فقام عمر وقصد النبى ﷺ فى غرفته، ونادى غلامه رباحًا ليستأذن على رسول الله ﷺ.

انتظر عمر رضى الله عنها، ونظر إلى رباح يرومُ الجواب، فإذا رباح صامت لا يقول شيئًا، إشارة إلى أن رسول الله لله لم يأذن، فكرر عمر النداء، ولكن رباحًا لم يجب مرة أخرى، وألح عمر بالإذن مرارًا، ولم يأت رباح بجواب، وعندئذ رفع عمر صوته قائلاً: يا رباح استئذن لى عندك على رسول الله لله فإنى أظن أن رسول الله الم المن أنى جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرنى رسول الله الله بضرب عنقها، الأضربن عنقها...

وساعتئذ قال رباح لعمر: ادخل فقد أذن لك .

فدخل عمر بن الخطاب ، وسلم على رسول الله ، ثم أجال عمر بصره فيما حوله، فرأى حصيرًا قد أثر في جنب النبي إلى والغرفة لا شيء فيها إلا قبضة من شعير، وجلد معلق، فتأثر لما رأى وبكى، فقال رسول الله ، ما يبكيك ؟.

فذكر له عمر السبب وقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر، فيما فيه من النعيم وأنت رسول الله!...!...! .

ولما ذكر عمر ما أبكاه وأشجاه، أحب الحبيب المصطفى الله أن يرده إلى طمأنينة الإسلام وجادة الصواب، وقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟! ثم علمه حقيقة الإعراض عن الدنيا، وأن الآخرة خير وأبقى، فقال: أوفى شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طبياتهم فى الحياة الدنيا فقالت عمر: أستغفر الله يا رسول الله (۱).

ثم إن عمر ﷺ قال لرسول الله ﷺ مخففًا ومواسيًا ورحيق الإيمان ينضح من كلامه المفعم بالصدق: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء، إن كنت طلقتهن فإن الله معك، وملائكته، وجبريل، وميكائيل، وأنا، وأبو بكر، والمؤمنون معك .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦/ ١٩٦) وانظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٩١).

ثم طفق عمر شه يحدث رسول الله تله حتى زال عنه الغضب، وارتسم على وجهه الشريف الابتسام وضحك... ولما راى عمر شه سرور النبى الكريم تله وأنسه، ذكر له ما أمر المسلمين بالمسجد، وما يذكرون من طلاقه نساءه، فذكر النبى تله أنه لم يطلقهن، ولم يحدث شيء من هذا، وإذ ذلك طار عمر فرحًا وقال: الله أكبر ثم استأذن رسول الله تله أن يفيض بهذا الأمر إلى المسلمين المقيمين بالمسجد، فأذن له بذلك.

وأنزل الله عز وجل في محكم التنزيل قوله: ( يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرَمُ مَاۤ أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ يَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَئَكُمْ أَوْاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ مَوْلَئَكُمْ أَلْعَلِمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا أَوَاظَهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأُهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا قَالَ نَبُّ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَيهُ وَإِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَيهُ وَإِن قَلْهُ وَعِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُمْ إِن اللّهُ مُو مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُمْ إِن اللّهُ عَلَى مَنْ أَنْ يُبْدِلَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُهُمْ إِن اللّهُ عَلَى مَالْمَتِهُ مَا وَلَكُ طَلِكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا يُعْلَى أَن يُبْدِلَهُ وَاللّهُ مُن أَن يُبْدِلَهُ وَالْمَلَتِهِ مَا خَيْرًا مِنكُنَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ وَنِيتَتِ تَنْهِبَتِهِ عَلِيكَ عَلِيكَ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَرَالًا وَالْمَدِيمِ وَالْمَنْ مُ مُشْلِمَتُ مُؤْمِنَتُ وَالْمِنَاتُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهَ وَاللّهُ مَالِكُ عَلَيْكُ وَالْمُ وَالْمُ الْمَنْ مُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِهُ عَلَيْ مَا عُلَيْكُولُكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولِكُولِكُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلُكُوا الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في تفسير سورة التحريم، ومسلم (۱٤٧٤).

فتسارع إلى اجتذاب رضاء النبي ﷺ عليها بكل ما تستطيع من سبيل.

#### زَهْرٌ من رياض شمائلها:

قال جبريل الليك عن حفصة أم المؤمنين: إنها صوامة، قوامة، وهي زوجتك في الجنة وفي رواية: إنها صئوم قئوم، وإنها من نسائك في الجنة (١) وقد شهد شاهد من أهلها بحسن صلتها بالله عز وجل بكثرة الصيام، فقد قيل: إنها ماتت حتى ما تفطر .

ومنذ نشأة حفصة في بيت أبيها عمر، عرفت بين أترابها بذكائها، وفطنتها، ولما أشرف نور الإسلام على مكة، آمنت مع السابقات وهي في سن مبكرة، مما ساعدها على تنمية مواهبها، فقد كانت حادة الذكاء محبة للتزود من المعرفة، وذات حافظة قوية، وكانت تحفظ ما تسمعه من آى الذكر الحكيم الذي كان يتنزل نديًا على الحبيب المصطفى على ولذلك فإنها اشتاقت إلى معرفة الكتابة، فوافتها بذلك إحدى الصحابيات الفاضلات وشفت ما بنفسها، وعلمتها الكتابة، هذه المعلمة الكاتبة الفاضل تدعى: الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، إحدى فضليات نساء قريش الكاتبات، أسلمت قديمًا وكانت من المهاجرات الأوليات اللاتي بايعن رسول الله وكانت من علاقات النساء وفضلياتهن، وكان النبي الكريم على يزورها، ويقيل عندها، وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزارًا بنام عليه.

ولما انتقلت حفصة إلى البيت النبوى ظلت الشفاء، رضى الله عنها، تتردد على أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها، وذات يوم دخل النبى على حفصة وكانت الشفاء عندها فقال لها: علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة .

وفى هذا جواز تعلم المرأة الكتابة، والالتفات إلى المعرفة، ولعله من الفائدة أن نشير إلى أن بعض نساء النبي ﷺ يعرفن القراءة أو الكتابة، فقد كانت الصديقة بنت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۸۳) وابن ماجه (۲۰۱۶).

الصديق عائشة رضى الله عنهما تقرأ في المصحف ولا تكتب، وكانت أم سلمة أم المؤمنين تقرأ ولا تكتب.

وكان هناك بعض الصحابيات الفاضلات ممن كن يعرفن الكتابة منهن: أم كلثوم بنت عقبة الأموية، ومن نساء عصر التابعين كانت عائشة بنت سعد بن أبى وقاص، تقول: علمنى أبى الكتابة وكذلك كريمة بنت المقداد، وغيرهن كثيرات، ممن كتبن أنصع الصفحات فى تاريخ النساء الوضىء وأثرين تاريخ المرأة المسلمة بألوان المعرفة وأنواع العلوم...

ولعل حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها، كانت واحدة من مراجع الفقه فى العصر الراشدى، فقد كان عمر شه يعود إليها ليسألها عن بعض الأحكام المتعلقة فى فقه المرأة المسلمة.

ولئن أبدعت حفصة رضى الله عنها في مجال الفقه والعبادة والصلاح، لقد حلقت في فضاء الأدب، وإن الآثار الأدبية التي وصلت إلينا عن أمنا حفصة تدل دلالة بينة على بيانها الناصع، وعلى ثروتها الأدبية ذات الروافد القرآنية والحديثية، وأعتقد أن أسلوبها الرائع ينم عن ملكاتها الأدبية التي جعلتها من ذوات الفصاحة، وربات البلاغة في عصر النبوة، ولا أجد في هذا المجال أبدع من قولها، عندما طعن عمر فيه إذ ورد أنها قالت: يا أبتاه، ما يحزنك وفادتك على رب رحيم، ولا تبعة لأحد عندك، ومعى لك بشارة، لا أذبع السر مرتين، ونعم الشفيع لك العدل، لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك، وعفاف نهمتك، وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض.

وقد ورد أن أمنا حفصة رضى الله عنها، خطبت بعد استشهاد أبيها عمر خطبة فى غاية الفصاحة نورد منها قولها: الحمد لله الذى لا نظير له، والفرد الذى لا شريك له، أما بعد: فكل العجب من قوم زين الشيطان أفعالهم، ونصب حبائله لختلهم، حتى هم عدو الله بإحياء البدعة، ونبش الفتنة، وتجديد الجور بعد دروسه، وإظهاره بعد دئوره، وإراقة الدماء، وإباحة الحمى، وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها، فأضرى وهاج، وتوغر وثار غضبًا، ونصره لدين الله، فأخسأ الشيطان، وكفف إرادته، وأصعر خده لسبقه إلى مشايعة أولى الناس بخلافة رسول الله ﷺ الماضى على سننه، المقتدى

بدينه، المقتص لأثره، فلم يزل سراجه زاهرًا، وضوؤه لامعًا، ونوره ساطعًا له من الأفعال الغرر، ومن التقدم في طاعة الله، إلى أن قبضه الله إليه قاليًا لما خرج منه...

ولو رحنا نتتبع شمائل أمنا حفصة فى جميع المجالات الفاضلة الخيرة الكريمة لما وسعت لها هذه الصفحات، ولكنا آثرنا أن نشير إلى نُبَدٍّ من فضائل شمائلها التى عطرت الدنيا لتكون أسوة وقدوة للمؤمنات.

### القرآن الكريم وحقصة:

عندما رحت أتنسم أخبار أمنا حفصة رضى الله عنها بين المصادر المتنوعة، وقفت طويلاً عند فضلها في جمع القرآن الكريم، ويبدو لى والله أعلم أن هذه منحة ربانية مباركة اختصها الله عز وجل بها، لتكون ذات فضل على أبنائها المؤمنين إلى يوم الدين.

وكم توقفت طويلاً متأملاً الجهد الذي بُذلَ في جمع القرآن المجيد في العصر الراشدي!، وكيف كانت أمنا حفصة رضى الله عنها حارسة الكتاب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن كنت لأعلم كما يعلم الناس جميعًا أن الله عز وجل قد أنزل الذكر، وتعهد بحفظه، ولكن القرآن الكريم، بقى مسطورًا في قلوب الذين آمنوا، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانت أجزاؤه وسوره محفوظة في صدور الوعاة من حفظة الصحابة، ومن بعدهم، وكانت ذاكرتهم صافية، نقية، لا تشوبها شائبة، ولا يعتريها الوهن والنسيان...

لكنه من المؤكد أن القرآن الكريم، كان بالإضافة إلى حفظه فى الصدور، كان مكتوبًا فى قطع الأدم، والعسب، وكسر الأكتاف واللخاف، وما شابه ذلك، وعندما قبض النبى ﷺ، كان يُراجَع إلى ذاكرة الصحابة ممن يحفظون القرآن، وهم كُثُر، وإلى كتاب الوحى وهم معروفون، ومن ثم يرجع إلى النصوص المكتوبة، إذا أشكل أمر فى القراءة أو نحوها.

لم يبق الأمر على هذا النحو، فقد كانت حروب الردة قد أتت على كثير من المسلمين، ومن بينهم عدد جم من خيرة حفاظ القرآن الكريم، الذين قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلاً، وإذ ذاك ساورت المخاوف العبقرى النبيه النبيل سيدنا عمر بن الخطاب

فى أمر القرآن الكريم، وخشى أن يصيب المقدور بقية البررة من الصحابة، وعند ذلك يصعب جمع القرآن الكريم.

هنالك سرت بارقة أمل مباركة ولمعت فى ذهن عمر وتوحه إلى الخليفة أبى بكر الصديق عليه سحابات الرضوان، وأفضى إليه بما يدور فى خلده فقال: أخشى أن يستحر القتل كرة أخرى، بين حفاظ القرآن فى غير اليمامة من بنى المغازى، وأن يضيع لذلك كثير منه، والرأى عندى أن تسارع فتأمر بجمع القرآن الكريم .

وشرح الله عز وجل صدر سيدنا أبى بكر الصديق الله الفكرة العمرية الفاروقية المباركة، ولكن من يقوم بهذه المهمة العظيمة التي تنوء بها الجبال الراسيات.

عند ذلك عجم أبو بكر عيدانه، واستعرض رجال العلماء، فألفى أن زيد بن ثابت الأنصارى أصلبها عودًا فى هذا المجال، وهو من كبراء كتاب النبى ﷺ فأوعز إليه أبو بكر قائلاً: إنك رجل، شاب، عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن فاجمعه .

وقام زيد الصعب مهمة في تاريخ الإسلام في هذا المضمار الضخم والمجال الميمون، وقد تهيب بادئ الأمر، ولكنه كشف عن ساعد الجد والعمل المتواصل وقد تحدث زيد عن مهمته هذه فقال: لما أمرني أبو بكر، الله فجمعت القرآن، كتبته في قطع الأدم، وكسر الأكتاف والعسب، فلما توفي أبو بكر رحمه الله ورضي عنه، كان عمر، كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده .

استغرق عمل زيد هذا قرابة ثلاث سنين كانت سمانًا مباركة لهذا الجهد الكريم، ولما كملت كتابة النسخة الأولى، عهد بها عمر إلى حفصة رضى الله عنها، لتبقى فى حيازتها، وبهذا أضحت أمنا حفصة حارسة للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر رضى الله عنهما.

وظلت الحالة كما هى حتى حدث الاختلاف فى وجوه القراءات بين الأمصار، ولاحظ هذا الاختلاف أحد نجباء أصحاب رسول الله على، وصاحب السر، سيدنا حذيفة ابن اليمان الله عندمان كان يجاهد فى أرمينية وأنربيجان، ولاحظ اختلاف القراءات عند الشاميين والعراقيين، فجزع لذلك، وطار إلى خليفة المسلمين إذ ذلك

عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان جزعًا وقلقًا من الاختلاف، وأوعز إليه أن يتدخل في الأمر، ليقف الناس حتى لا يختلفوا على كتابهم القرآن الكريم كما اختلف اليهود والنصارى.

لاحظ سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه شدة تأثر حذيفة بن اليمان لهذا الموضوع، وقد وصلت عثمان الأنباء عن هذا الاختلاف من مصادر أخرى، فتبلورت فكرة جمع القرآن، وكتابه المصحف في نسخ، وإرسالها إلى الأمصار حتى لا يكون هناك خلاف أو اختلاف.

وبرز هاهنا مرة أخرى، الإمام الكبير، شيخ المقرئين، والفَرضيين، مفتى المدينة سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحى الله المؤدى المهمة التى أوكلها إليه عثمان بن عفان الله عثمان بن عفان الله عثمان الله عثمان الله عثمان الله عثمان المؤدى والمعيد بن العاص، وعبد الرحمن البيان والفصاحة والخطابة وهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، ثم استأذن عثمان الله المؤمنين حفصة، حتى ينسخوها في المصاحف ومن ثم تعاد إليها.

وبدأ العمل وكتبت المصاحف بإشراف حَفَظَة القرآن وعلْية الصحابة، وولاية زيد ابن ثابت الذي تلقى العرضة الأخيرة، وعَمل على جمع صحف أبى بكر فعلى الرغم من اعتمادهم على صحف أبى بكر فيه، وعلى الرغم من حفظهم للقرآن الكريم، فقد كانوا يستوثقون فيما يختلفون فيه من الآيات، فيسألون عنها من تلقاها من رسول الله في مباشرة، وقد اختط عثمان فيه، وبموافقة أهل الرأى والعلم والمشورة من الصحابة رضى الله عنهم منهجًا حكيمًا لكتابة المصاحف، يجعله كفيلاً بما هيئ له من كونه إمامًا يرجع إليه عند الاختلاف، ومصباحًا يهتدى به عند النزاع، وذلك المنهج يتضمن النقاط التالية:

- (أ) ألا يكتب فيه إلا ما يُتَيقن كونه قرآنًا بنقل عدد التواتر له عن رسول الله ﷺ دون ما نقله الآحاد مهما كانوا ثقات حفاظًا.
- (ب) ألا يكتب إلا ما استمر متلوًا طوال حياة رسول الله ﷺ، دون ما نسخت تلوته، لأن منسوخ التلاوة ليس بقرآن وإن بقى حكمه.

(ج) أن يجرد من كل ما ليس قرآنًا، كالذى كان يكتبه بعض الصحابة فى مصاحفهم الخاصة شرحًا لمعنى، أو بيانًا لناسخ أو منسوخ، أو نحو ذلك.

- (د) أن يكتب القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآيات في سورها على ما وقفهم عليه النبي ﷺ.
  - (هـ) أن يكتب مرتب السور على ما نشاهده اليوم في المصاحف.
- ( و ) أن تكتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مِصْر واحد منها للرجوع اليه.
- ( ز ) أن يكتبوه بلسان قريش عند اختلافهم كما قال عثمان الله الفتاه أنتم وزيد بن ثابت في شيء، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم .

وهكذا تم العمل المبارك على أكمل وجه، وأدق طريقة، ثم بعث عثمان الله إلى كل مصر من الأمصار، بمصحف، ورد الصحيفة إلى أم المؤمنين حفصة لتكون فى حيازتها، وليكون لها فضل هذا العمل إلى يوم القيامة، وإلى ما شاء الله.

#### المُحَدِّثَةُ الحَافظَةُ:

إذا كانت أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها قد تبوأت مكانة كبرى فى سدة حفظ القرآن الكريم ورعايته، لقد حلقت عاليًا فى معرفة الحديث النبوى الشريف وروايته، فقد كانت إحدى أمهات المؤمنين الواعيات الحافظات له، بل كانت واحدة من اللواتى أكثرن رواية الحديث الشريف، وحفظه فى صدور هن، وكيف لا، وقد كانت حفصة تلميذة نجيبة فى مدرسة النبوة، وفى البيت النبوى بعد أمهات المؤمين: عائشة وأم سلمة وميمونة وأم حبيبة رضى الله عنها؟ ولها فى مجال الحديث الشريف أثر طيب، فقد روت عن النبى ﷺ، عن أبيها ستين حديثًا، وبهذا تأتى فى المرتبة الخامسة فى عقد أمهات المؤمنين الطاهرات.

اتفق لها البخارى ومسلم على ثلاثة أحاديث.

وقيل: على أربعة أحاديث، وانفرد مسلم بستة أحاديث(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣٠).

روى عن حفصة من الرجال: أخوها الصحابى عبد الله بن عمر وهى أكبر منه بست سنين، وقد أطاب وأجاد، وغبط من قبل بعض الصحابة، لمكانته من رسول الله ﷺ، ولكثرة دخوله على حفصة، ولهذا كان يدعى: المؤتسى برسول الله ﷺ، فقد كان يسأل حفصة أخته عن هدى الحبيب المصطفى، حتى يقتدى به، ويهتدى بهديه.

وممن روى عن حفصة أيضنا من الرجال: ابن أخيها حمزة بن عبد الله بن عمر، وحارثة بن وهب، وشتير بن شكل والمطلب بن أبى وداعة، وعبد الله بن صفوان بن أمية، والمسيب بن رافع، وطائفة أخرى من كبار علماء الصحابة والتابعين.

وقد تلقت جماعة من النساء الحديث الشريف عن أمنا حفصة، وروينه وحفظنه، منهن الصحابية الكريمة أم مبشر الأنصارية وامرأة أخيها صفية بنت أبى عبيد، وغيرهما.

ومن مرويات أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها، ما أخرجه البخارى فى صحيحه وغيره بسند عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتنى حفصة أن رسول الله على كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (۱).

ومما أخرجه مسلم رحمه الله لأم المؤمنين حفصة رضى الله عنها، ما جاء فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتنى حفصة أنها سمعت النبى الله يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأوسطهم، وينادى أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذى يخبر عنهم .

فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي ﷺ (٢).

وفى سنن أبى داود، وسنن البيهقى، عن حفصة رضى الله عنها: أن رسول الله عنها يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۱۸) مسلم (۷۲۳).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم شرح النووی (۱۸/ ۵، ۲).

وتروى أمنا حفصة رضى الله عنها، بعضًا من شمائل رسول الله ﷺ، وهديه فى العبادة فتقول: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ: صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاث أيام من كل شهر، وركعتا الفجر (١).

تعد أم المؤمنين حفصة عليها سحائب الرضوان إحدى النساء اللواتي يُرجع إليهن في بعض الفتاوى، ويؤخذ برأيهم في ذلك.

أورد الإمام أبو محمد على بن حزم الظاهرى، أسماء طائفة من الصحابة الذين رويت عنهم مسألة، أو مسألتان أو أكثر بقليل من الفتيا، وسرد أسماء عدد من أعيان الصحابة، كما سرد أسماء عدد من الصحابيات وهى: حفصة أم المؤمنين، صفية أم المؤمنين، أم حبيبة أم المؤمنين، جويرية أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين، فاطمة بنت رسول الله وضيى عنها، أم عطية الأنصارية، ليلى بنت قائف، أسماء بنت أبى بكر، أم شريك الحولاء بنت تويت، أم الدرداء الكبرى، عاتكة بنت زيد، سهلة بنت سهيل، فاطمة بنت قيس، أم سليم بنت ملحان، زينب بنت أبى سلمة، وأم أيمن الحبشية وغيرهن، رضى الله عنهن أجمعين.

## الزَّاهدَةُ العالمةُ:

قد تأتى الدنيا للمؤمن تختال بزينتها وزخرفها، وتمتد بين يديه هينة لينة، وعندئذ يستطيع أن يتناول أجمل ما فيها، ويغتنم ما شاء من زينتها ومباهجها إلا أن المؤمن العاقل البصير، يترك ذلك كله، ويترفع عن الدنيا ابتغاء رضوان الله ومرضاته، إذ أن المؤمن اللبيب إذا امتحن الدنيا يراها عدوًا في ثياب صديق، ولذلك يحذرها أشد الحذر، ويرنو لما هو باق عند الله عز وجل.

وهذا ما كان من أم المؤمنين حفصة وأبيها عمر رضى الله عنهما، فقد تركا الدنيا وزخرفها، وأبعداها عن كيانهما، ولكن حفصة، كانت تسلك طريقة سديدة فى الزهد، مستوحاة من هدى زوجها رسول الله على، بينما كان عمر هم، يفهم أن الزهد هو الابتعاد عن زخارف الدنيا مهما كان الأمر، ولذلك طفق عمر يذكر حفصة بأشياء وأشياء حتى يكون سلوكه كسلوك رسول الله على، وسلوك الصديق الأكبر أبى بكر هم.

<sup>(</sup>١)رواه أحمد (٦/ ٢٧٨).

وتعال ــ عزيزى القارئ ــ نشهد هذه الصورة الكريمة الجميلة من الخليفة عمر، وابنته حفصة رضى الله عنهما، لنعرف مقامهما في عالم الزهد والزهاد...

ففى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب و كثرت الفتوح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية شرقًا وغربًا، وأضحت الشخصيات اللامعة تفد إلى المدينة المنورة، لتقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذى دوخ الفرس، وأذل الروم، فكان يقابلهم بهدوء دون أن يعمد إلى تغيير هيئته وشكله، مما جعل ابنته حفصة تدعوه إلى مقابلة هؤلاء بثياب ألين من لباس الخشن.

وذات يوم، قالت له ابنته حفصة أم المؤمنين: يا أبت، البس لين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق، ومُر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر فقال عمر شيخاطب ابنته في هدوء، ويلفت نظرها إلى أشياء تعلمها: ألست تعلمين أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته؟!

قالت حفصة: بلى يا أبت .

قال عمر: ناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ لبث في النبوة كذا وكذا سنة، لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية، ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة؟ .

قالت حفصة: نعم ...

قال عمر: وناشدتك الله هل تعلمين أن النبى ﷺ لبث في النبوة كذا وكذا، لم يشبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر؟ .

وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله ﷺ، قربتم إليه يومًا طعامًا على مائدة فيها ارتفاع، فشق ذلك عليه، حتى تغير لونه، ثم أمر بالمائدة فرفعت، ووضعت الطعام على دون ذلك، أو وضع على الأرض؟! .

فقالت حفصة: نعم ...

قال عمر: ناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله على عباءة مثنية، فتُنيت له ليلة أربع طاقات، فنام عليها، فلما استيقظ قال: منعتونى قيام الليل بهذه العباءة، اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها .

وناشدتك الله، هل تعلمين أن رسول الله رسول الله الله المرأة من بنى ظفر من الأنصار كساءين إزارًا ورداء، وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر، فخرج إلى الصدلة وهو مشتمل به ليس عليه غيره، قد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك؟ .

وما زال عمر الله يقول حتى أبكاها، وبكى هو وانتحب، حتى كادت نفسه تخرج من شدة التأثر، وقال لها: كان لى صاحبان، سلكا طريقًا، فإن سلكت غير طريقهما، سلك بى طريق غير طريقهما، وإنى والله سأصبر على عيشهما الشديد، لعلى أدرك معهما عيشهما الرغيد \_ يعنى رسول الله الله وأبا بكر \_ .

ودخل عمر على ابنته حفصة، فَقدَّمَتْ إليه مَرَقًا باردًا وخبزًا، وصبت في المرق زيتًا، فقال عمر: أَدْمَان في إناء واحد، لا أذوقه حتى ألقى الله عز وجل .

بمثل هذه المشاهد الموحية، نجد أن أمنا حفصة، وسيدنا عمر قد أجاد كل واحد منهما، في معرفة طريق الزهد، وسلوكه سلوكًا صحيحًا، مهتديًا بهدى رسول الله على.

وتابعت أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها طريقها فى التماس الهدى النبوى، وكانت التوجيهات العمرية تنير لها الطريق أحيانًا، لتبقى فى نور الهداية النبوية، وظلت كذلك حتى طُعِنَ سيدنا عمر في ، فجاءت حفصة والنساء يسترنها فدخلت على أبيها، فبكت عنده ساعة، لكنه وفى تلك الحالة من الآلام والأوجاع، منعها من النوح.

ذكر الزبيدى رحمه الله فى شرحه على الإحياء هذا فقال: دخلت حفصة على عمر عندما طعن فقالت: يا صاحب رسول الله رسول الله المؤمنين، فقال لابنه: أجلسنى، فلا صبر لى على ما أسمع .

وقال لها: إنى أحرج لما لى عليك من الحق أن تندبينى بعدها، فأما عيناك فلا أملكهما، إنه ليس من ميت يُندبُ بما ليس فيه إلا مقتته الملائكة .

وعن أنس بن مالك ﷺ قال: أما طُعن عمر صرخت حفصة، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن المعول عليه يُعذَّب .

وبهذا ذكر سيدنا عمر ابنته حفصة بالهدى المحمدى، وهو فى أدق اللحظات وأحرجها...

﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۗ ﴾ •

فى ظلال الخلافة الراشدة، ظلت أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها، تعيش فى أفيائها مرعية الجانب، مرضية المكانة من الخلفاء الراشدين والصحابة الميامين وكبار العلماء، الفقهاء، وكل يشير إليها ويعترف بفضلها، ويعرف فضائلها، ويقر بمكانتها من البيت النبوى، فهى واحدة من روافد العلم والفقه والأدب فى عصر النبوة.

وفى بداية خلافة أمير المؤمنين سيدنا على بن أبى طالب ، احتدمت الفتنة الأليمة، وأرادت حفصة أن تخرج مع عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهما إلى البصرة، ولكن أخاها عبد الله بن عمر أشار عليها أن تلزم بيتها، وتلتزم عبادتها، وألا تشارك أحدًا في الخض على ثأر أو ما شابه ذلك.

قرت حفصة رضى الله عنها فى بيتها، ولزمت ما أشار به أخوها، وظلت تحتفظ له بكبير الاحترام، وتعترف بمكانته وفضله... وتمضى الأيام والسنون، ويظل بيت أم المؤمنين حفصة منارة علمية، وموئلاً لطلاب العلم والحديث إلى أن حل العام الخامس بعد الأربعين من الهجرة وفى شهر شعبان من تلك السنة، شعرت أم المؤمنين حفصة بالوهن والضعف، وعرفت أنها سكرة الموت قد جاءت بالحق فلم تمض بضعة أيام حتى لبت نداء الحق، وصعدت روحها إلى ربها راضية مرضية...

وقد صلى عليها أمير المؤمنين وقتذاك مروان بن الحكم، وحملت في نعش على سرير، وحمل سريرها بعض الطريق ثم حَمله أبو هريرة إلى قبرها في البقيع، ونزل في قبرها أخواها: عبد الله وعاصم ابنا عمر، وبنو أخيها عبد الله: سالم وعبد الرحمن وحمزة وقد بلغت من العمر سنين سنة على أغلب الروايات وكان ممن شيع جنازة أم المؤمنين حفصة إلى مثواها الأخبر، الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري شيء.

وأوصت أمنا حفصة إلى أخيها عبد الله بما أوصى إليها عمر، وتصدقت لها بمالٍ وقفته بالغابة.

وبعد، فهل أدينا جزءًا من حق أمنا حفصة بنت عمر في هذه الصفحات المباركات من سيرتها الطيبة وحياتها الميمونة الزاخرة بكل ما هو مفيد ونافع؟!.

نرجو ذلك، ونرجو الله عزوجل أن يحشرنا مع الذين أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرًا، وأن يتجاوز عما أسلفنا، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، إنه عفو كريم، وسميع مجيب.

# أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضى الله عنها

من نساء أهل البيت اللواتي اشتهرن بالبر والإحسان والجود والسخاء.

كانت تدعى «أم المساكين» لكثرة معروفها وصدقاتها إلى الفقراء والمساكين.

تزوجها النبي ﷺ بعد غزاة أحد، وصارت من أمهات المؤمنين.

رحلت إلى ربها في هدوء الأبرار، وصمت العابدين، وعمرها قرابة ثلاثين عامًا.

توفيت سنة (٤هــ) وهى أول نساء النبى ﷺ وفاة بالمدينة ودفنت بالبقيع وصلى عليها النبى ﷺ.

# أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضى الله عنها

### من أبواب الخير:

المسلم الحق أولى الناس بحياة سعيدة طيبة، لأن المسلم ــ رجلاً كان أو امرأة ــ لا ينفرد بالخير لنفسه، بل يعد كل من حوله شريكه فى الخيرات، وهذه المشاركة تضفى على النفس البشرية صفاءً ونقاءً تجعلها تحيا حياة طيبة فى ظلال الخيرات.

ومن ألف عمل المعروف والخيرات، كافأه الله عز وجل بإدامة ثوابها عليه، ومن تعود الإحسان، وعمل الخيرات، يشعر بإلحاح في نفسه، لمتابعة المسير في هذا الطير الكريم.

وقد أشار القرآن الكريم، إلى كثرة منافذ الخير التي يجب أن يسير عليها المسلم مهنديًا بمنهج ربه عز وجل، إذ رغبه في ثواب الله عز وجل، إذ إنه سبحانه لا يمنع المكافأة على أى خير مهما قل أو صغر، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ﴾ (البقرة: ١٩٧) وقال أيضنا: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (الزلزلة: ٧).

ونتحدث الآن عن واحدة من نساء أهل البيت النبوى الطاهرات، اللواتى أكرمهن الله عز وجل، وفضلهن على غيرهن من النساء، وهي إحدى النسوة اللواتي اشتهرن بالإحسان وحلقن في سمائه، فكتب لها الخلود، وكتبت في سجل الخالدين، لا بل نظمت

فى عقد أمهات المؤمنين، فنالت شرف أمومة المؤمنين، ودخلت رحاب البيت النبوى الطاهر...

إنها زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية أم المؤمنين، هي من نسعى في استجلاء أخبارها في هذه الصفحات...

هذه المرأة الكريمة كانت ــ وظلت ــ تدعى أم المساكين لكثرة معروفها وإحسانها اليهم ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنُ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ (الرحمن: ٦٠)٠

نرجو أن نوفق فى إلقاء الضوء على سيرة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، لنوفيها بعض حقها من الذكر الحسن من خلال استجلاء سيرتها العطرة، وذلك ما نرجوه من الله عز وجل بأن يكرمنا بالحديث عن سيرتها بمنتهى الحب والشفافية(١).

#### شذرات من حياتها:

ولدت زينب بنت خزيمة في أم القرى قبل البعثة النبوية بثلاث عشرة سنة تقريبًا، ولما أيفعت، أشرقت مكة بنور الإسلام، فسارعت زينب إلى الانضمام لئلة الأولين الذين نعموا بأفياء الإيمان بالله وبالرسول.

أما عن زواج زينب بنت خزيمة، فهناك أقوال أشهرها ما قاله الزهرى رحمه الله أنها كانت زوجًا لعبد الله بن جحش، وقتل عنها في يوم أحد.

وقيل: «كانت زوجة للطفيل بن الحارث، ثم خلف علبها أخوه الشهيد عُبيدة بن الحارث المطلبي».

ولا نستطيع أن نجزم فى هذه الأقوال شيئًا، أو أن نرجح أحدها، أننا لا نمتلك السند الوثيق فى هذا المجال، ويمكننى أن أضع القارئ الكريم أمام آراء المؤرخين، وكتاب السيرة، والتراجم حتى نقترب معًا من ضوء الحقيقة بإذن الله عز وجل.

فقد روى الطبرانى رحمه الله بسنده عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال: «تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين كانت قبله عند الطفيل بن الحارث بالمدينة».

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢١٨) طبقات ابن سعد (٨/ ١١٦) الإصابة (٤/ ٣٠٩).

وقريب من هذا ما أورده ابن الكلبى قال: «كانت زينب بنت الحارث عند الطفيل ابن الحارث، فطلقها، فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث، فقتل يوم بدر شهيدًا ثم خلف عليها رسول الله على رمضان على رأس أحد وثلاثين شهرًا من الهجرة بعد حفصة بنت عمر رضى الله عنهما».

### زينب من أمهات المؤمنين:

فى السنة الثالثة كانت غزاة أحد، وفى هذه الغزوة، استشهد رجال كرام من الصحابة الكرام رضى الله عنهم، وتركوا وراءهم الدنيا والأهل طاعة لله عز وجل وابتغاء مرضاته، والفوز بجنته التى وعدهم بها.

أما المسلمون من الصحابة الكرام، فلم يتركوا أزواج الشهداء وذريتهم للضياع، وإنما راح كل قادر منهم يضم إليه زوجة شهيد وأبناءه، كى يمسح عن قلوبهم ألم الفراق، وألم اليتم.

نتذكر هاهنا حمنة بنت جحش رضى الله عنها، وقد صرخت باكية على زوجها مصعب بن عمير ﷺ، وقالت: «واحزناه» ويسمعها رسول الله ﷺ فقال: «إن للزوج من المرأة مكانًا ما هو لأحد» وعندئذ قال لها ﷺ «لم قلت هذا؟» قالت حمنة رضى الله عنها: «يا رسول الله، ذكرت يتم بنية فراعنى» فدعا لها رسول الله ولولدها، أن يحسن الله تعالى عليهم الخلف، فتزوجت طلحة بن عبيد الله ، فكان أوصل الناس لولدها.

وممن استشهد فى أحد زوج زينب بنت خزيمة الهلالية، فكانت دائمة الحزن عليه، ونظرت فرأت نفسها وحيدة حزينة فى المدينة المنورة، وليس لها من معيل، أو معين أو عون، سوى الله عز وجل.

إلا أن زينب بنت خزيمة رضى الله عنها كانت موصولة القلب بالله عز وجل، وتدرك أن الله عز وجل ان يضيعها، فأسلمت إليه أمرها، واستسلمت لقضائه وقدره.

انقضت عدة زينب بنت خزيمة، فلم تشعر إلا ورسول الله ﷺ يطرق الباب ليخطبها، وحينذاك جعلت أمرها إليه، فالرسول الكريم ﷺ هو خير من يتولى أمرها، ويرعى شأنها، وقد أصدقها النبى الكريم ﷺ أربع مائة درهم، وبنى لها حجرة إلى

جوار حجرة عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر رضى الله عنهم أجمعين، وذلك قرب المسجد النبوى الشريف.

وبهذا أخذت زينب بنت خزيمة رضى الله عنها مكانة مباركة عالية، إذ غدت إحدى أمهات المؤمنين اللواتى كن من صفوة نساء الدنيا كمالاً، ودينًا، وصيانة، وعفة، وحلمًا، وكرمًا...

## أم المؤمنين وأم المساكين:

فى رحلة الإيمان، ورحلة العطاء والكرم، تسجل أم المؤمنين زينب رضى الله عنها فضائل جليلة، فى صفحات البيت النبوى الكريم، إذ أثر عنها أنها كانت أمًّا للمساكين بالإضافة إلى كونها من أمهات المؤمنين رضى الله عنها.

والذى يظهر ــ والله أعلم ــ أن كنية زينب بنت خزيمة بأم المساكين، كنية قديمة، قد تعود إلى ما قبل هجرتها إلى المدينة المنورة، فقد كانت تُعرف بأم المساكين قبل قدومها المدينة، ولعل خير ما يؤيد هذا ما ذكره ابن أبى خيثمة رحمه الله قال: «كانت زينب بنت خزيمة الهلالية تسمى أم المساكين في الجاهلية».

وقال البلاذري رحمه الله: «وكنيت بذلك في الجاهلية» أي أم المساكين.

وقال القسطلاني رحمه الله: «كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين».

وروى الطبرانى رحمه الله برجال ثقات عن الزهرى رحمه الله قال: «تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت خزيمة الهلالية، وهى أم المساكين، سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين».

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة: تزوج رسول الله الله يقت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وقال ابن كثير رحمه الله: وهي التي يقال لها: أم المساكين، لكثرة صدقاتها عليهم، وبرها بهم وإحسانها إليهم.

نعم، لقد كانت أمنا زينب بنت خزيمة رضى الله عنها، من أرق النساء وأرحمهم للفقراء والمساكين في عصرها، وزادت من حنانها عليهم، بعد أن أنعم الله عليها بنعمة الإيمان، وأكرمها الله بدخول البيت النبوى الطاهر، لتصبح من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين.

إن هذه الصفة الكريمة \_ أم المساكين \_ تزيد من رصيد أمنا زينب بنت خزيمة في عالم نساء أهل البيت النبوى الطاهر، فالإحسان إلى المساكين، والعطف عليهم، والرأفة بهم، يشير إلى خيريتها، وإلى كرمها الفياض الذى جعلها أمًّا للمساكين في المدينة المنورة، تحنو عليهم وترعاهم، إذ تعودوا على نوالها وكرمها، وهذا ما يجعلها في صف الخالدات وفي صف الفضليات، وفي عالم الكرم والكريمات.

#### أم المساكين وعائشة وحفصة:

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر رضى الله عنهما، أسبق من زينب أم المساكين إلى دخول البيت النبوى الطاهر الكريم وكان لهاتين الكريمتين: عائشة وحفصة، مكانة كبرى، ومنزلة عظمى، عند رسول الله ، ولذلك لم تستشعر عائشة، ولا حفصة، نحو السيدة زينب بنت خزيمة أية غيرة، أو أى شىء من بواعثها...

كانت كل من أمنا عائشة، وأمنا حفصة رضى الله عنهما، تعرفان أن رسول الله ﷺ قد تزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين، رحمة منه وعطفًا، وكانتا تعلمان أيضًا أن رسول الله ﷺ ما ينطق عن الهوى، وقد تزوجها بوحى من الله عز وجل.

أما زينب بنت خزيمة أم المساكين رضى الله عنها، فلم تكن راغبة هى الأخرى في منافسة عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبى الكريم على.

كانت زينب بنت خزيمة عليها سحابات الرضوان، تعيش في عالم العطف والمودة والحنان، وتعيش في كنف الإسلام وعظمته، وتحس بالسعادة الغامرة تملأ قلبها ووجدانها في رحمة المساكين، وفي رقتها عليهم، ورفقها بهم، والإحسان إليهم، فجعلت جُلً وقتها في عبادة الله عز وجل، ثم في رعاية ثلة المساكين وإطعامهم، والتصدق عليهم، ولهذا غلب عليها تسمية أم المساكين، وناهيك بهذه التسمية الفضلي الفواحة بدفء الحنان ونسائم الإحسان!.

لقد كانت أمنا زينب بنت خزيمة رضى الله عنها خيرة من الخيرات، طيبة من ذوات النفوس الطيبات، وما كان يخرج من حجرتها إلا الصدقات، وإلا الطاعات والعبادات، فأكرم وأعظم بذى المكرمات!.

كانت رضى الله عنها قريرة العين، مطمئنة القلب، بأن أصبحت زوج رسول الله محمد ﷺ، وهل فوق هذا من فضل أو مفخر؟! فما كانت الغيرة تعرف إلى نفسها سبيلاً، وما كانت مشاغل النساء تداعب فؤادها، فهى سعيدة راضية بأمومة المؤمنين وأم المساكين، وقد غمرت أهل الصنفة، الذين انقطعوا للعبادة والمناجاة فى المسجد النبوى الطاهر، وعملوا على حراسة الحبيب المصطفى ﷺ، غمرت هؤلاء الأخيار ببرها، وعطفها وكرمها، وإحسانها، حتى لهجوا بالدعاء لها، والثناء عليها رضى الله عنها.

177

#### إلى دار السلام:

لم يطل مقام أمنا زينب بنت خزيمة أم المساكين في البيت النبوى، ولم تكن حياتها طويلة مع أمهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنهن، فما كادت تمضى بضعة شهور حتى علا الوجوم والحزن وجوه من كانوا في المسجد النبوى الشريف، فقد خرج ذات يوم من بيت النبى بن من أعلن للملأ أن زينب بنت خزيمة أم المساكين قد لحقت بربها...

دخلت زينب بنت خزيمة رضى الله عنها بيت رسول الله رضى هدوء الأبرار وصمت العابدين، وخرجت فى صمت الخاشعين، لتُدفنَ فى البقيع إلى جوار الأبرار الأخيار الذين سبقوها إلى دار السلام، ولنعم دار المتقين الجنة، كان موت زينب أم المساكين أليمًا على قلب الحبيب المصطفى رضى إذ تذكر بموتها الطاهرة خديجة بنت خويلد، أول أمهات المؤمنين، وأحبهن إلى قلبه الشريف، رضى الله عنها وأرضاها.

توفيت أم المساكين، ولم تَرُو ِ شيئًا عن النبي ﷺ.

قال الذهبي رحمه الله: «وما روت شيئًا».

وقال ابن الجوزي رحمه الله: «وما نعلمها أسندت شيئًا».

ولعل هذا يعود إلى انشغالها بأحوال المساكين، وإلى قلة مكثِّها في بيت رسول الله

روى الطبراني رحمه الله قال: «وتوفيت أم المساكين ورسول الله ﷺ حيّ، لم تلبث معه إلا يسيرًا».

توفيت أم المساكين في ربيع الآخر في السنة الرابعة من الهجرة المباركة، وشيعت إلى مثواها الأخير في البقيع في المدينة المنورة وكانت عندما توفيت في ريعان الشباب، فقد ذكرت المصادر وكتب السيرة، أنها ماتت وعمرها حول الثلاثين.

وفى الطبقات أخرج ابن سعر رحمه الله ما يتوافق مع هذا عن شيخه محمد بن عمر قال: «سألت عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما: من نزل فى حفرتها.

فقال: إخوة لها ثلاثة.

قلت: كم كان سنها يوم ماتت.

قال: ثلاثين سنة أو نحوها».

وكانت أم المساكين، أول نساء النبى ﷺ موتًا بالمدينة، وقد توفيت أم المؤمنين خديجة قبلها في مكة.

وقد فازت زينب بنت خزيمة بوفاتها في حياة رسول الله ﷺ، بأن صلى عليها، ودعا، لها ولم يمت من زوجاته بالمدينة غيرها في حياته ﷺ.

رضى الله عن أمنا زينب بنت خزيمة، وأكرم مثواها ووهبنا لها، فهو الكريم الرحيم الوهاب، وجزاها بالحسنى، فهو القائل فى كتابه العزيز: ﴿ وَسَجَزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى ﴾ (النجم: ٢١).

وجعلها في عليين مع الأبرار والصالحين، وأدخلنا معها ومع أهل البيت النبوى الطاهر في رحمته، إن ربى غنى كريم، ومع وداع سيرة أم المساكين.

ما رأيكم أن نقرأ هذه التفريدة الجميلة؟

مع زينب أخرى نواصل للحديث مؤكدين هى زوجة الهادى وإحدى أمهات المؤمنين أم المساكين التى عرفت بإحسان ودين عرفت ببنت خزيمة ذاكم أبوها عن يقين كانت قبيل المصطفى زوجًا لأحد الذاهبين ذاكم عبيدة فى العمومة مع إمام المتقين قد راح فى بدر شهيدًا أول المستشهدين

فتأيمت من بعده مع لوعة الحزن الدفين لما انتهى زمن الحداد كشرع كل المسلمين قد أرسل الهادى ليخطبها كفعل الخاطبين قالت فأمرى للنبى وإننى فى الطائعين فتزوج الهادى بها بالمهر ثم الشاهدين لكنها لم توف عامًا عند ختم المرسلين ظلت ثمانى أشهر ثم اغتدت فى الراحلين صلى عليها المصطفى والصحب كانوا شاهدين

# أم المؤمنين هند بنت أبى أمية (أم سلمة) رضى الله عنها

من سادات النساء وأعلاهن منزلة، اشتهرت بحصافة الرأى، وسلامة المنطق، وكانت تسعى لمرضاة الله عز وجل.

كان لها مكانة رفيعة عند النبي ﷺ، وكان يصلى في بيتها.

في بيتها نزل قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطْهِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣٣)

كانت من فقيهات نساء أهل البيت، روت (٣٧٨ حديثًا) وكانت عالمة، قارئة، فصيحةً، أديبةً، لها كلمات مأثورة.

عاشت أكثر من (٨٠ سنة) وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة رضى الله عنها. أم المؤمنين

#### ام الموسين هند بنت أبى أمية (أم سلمة)(١) رضى الله عنها

﴿ أُولَتِيِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ (الواقعة: ١١)

كان فى طليعة الأباة السابقين إلى دوحة الإسلام، ثلة من خيار أهل مكة، الذين ضربوا أوفى الأمثلة، فى ميادين الشجاعة والسخاء، والصبر والإيمان والمكارم والفضائل.

من بين أولئك الأباة الميامين: أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، السيد الكبير أخو رسول الله مع من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد المطلب، وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، الذين نعموا بنور الإيمان ومحبة الله تعالى ورسوله الأمين على.

كان اسم أبى سلمة فى سجل الإيمان بارقًا يلمع بين الأرقام الأولى، فقد أسلم بعد عشرة أنفس، فكان من المقربين الذين عرفوا الحق من أول يوم هبت فيه أنسام الإيمان

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹۳) أسد الغابة (٦/ ٣٤٠ - ٣٤٣) الإصابة (٤/ ٤٠٧) الاستيعاب (٤/ ٤٠٥).

الندية على مكة \_ بل الدنيا \_ فتعطرت به تلك النفوس الصافية التقية النقية، واستضاءت بنوره وهداه، وتظهر من بين أولئك السابقين، امرأة سجلت أعظم الأثر في البيت النبوى الطاهر، في مجالات خيرة متنوعة الفضائل، هذه المرأة الفاضلة هي: السيدة المحجبة الطاهرة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية ابنة عم خالد بن الوليد، ومشهورة بكنيتها أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها.

قال عنها الإمام الذهبى رحمه الله: «من المهاجرات الأول، كانت قبل النبى ﷺ عند أخيه من الرضاعة: أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى، الرجل الصالح، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا».

وتُعدُ أم سلمة رضى الله عنها، من أوليات المؤمنات بالله عز وجل وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولاً، ولم يسبقها في عالم النساء، إلا صديقة المؤمنات الأولى خديجة وبناتها، وأم أيمن الحبشية، وأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهن أجمعين، ولهذا تنتظم أم سلمة في عقد المؤمنات السابقات إلى خيرى الدنيا والآخرة، فأكرم بهذا السبق المظفر الكريم!.

# كَرَمُ الأَعْرَاف:

لو ألقينا الأضواء على حياة هند أم سلمة قبيل الإسلام، لألفينا أنها امرأة ذات شرف في أهلها، وذات نسب مُعْرِقِ في المعالى، ومنبت كريم حسيب في قومها بنى مخزوم، ثم هي بعد ذلك كله، ابنة واحد من كرماء قريس، وأنداهم كفاً، وأجودهم عطاء، فأبوها زاد الراكب أحد الأجواد الذين سارت الأمثال والركبان بالحديث عن سخائهم، فكانوا إذا سافروا، وخرج معهم الناس، لم يتخذوا زادًا معهم، ولم يوقدوا نارًا لهم فيكفونهم ويفنونهم.

ولا ريب في أن هند بت أبي أمية، قد تأثرت بهذه البيئة الكريمة التي عاشتها في مطلع فجر حياتها، ورأت ما رأت من مكانة أبيها وكرامته بين الناس، فلا عجب أن تكون هي الأخرى، ذات يد معطاءه، ونفس صافية، تعرف مكامن الرحمة، فتفجر البر في نفوس الناس تفجيرًا.

ولما بلغت هند بنت أبى أمية مبلغ النساء، تزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، أحد الأشراف من بنى مخزوم، وأحد ذوى الرأى الجزل والشجاعة والكرم والمروءة فيهم، فانتقلت إلى داره لتعيش معه في سعادة وهناء.

كان أبو سلمة بن عبد الأسد ترب محمد بن عبد الله الأمين الكريم ﷺ الذى سمعت هند كثيرا عن شمائله فى المجالس، إذ هو ريحانة الندى فى مكة، ومعقل كل رجاء، ومجمع كل جود، ومناط كل فضيلة، ورأس الشرف والنسب، إذ لا يعلو على نسبه أحد فى الخافقين، فهو سليل الأسياد الأشراف، حاز المكارم والتقى والجود، ولله در من قال:

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورًا ومن فلق الصباح عمودا ما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتقى والجودا يضاف إلى ذلك كله، أن أبا سلمة تربط بينه وبين محمد بن عبد الله على صلة القرابة، فمحمد ابن خال أبى سلمة، وأم أبى سلمة هى برة بنت عبد المطلب عمة النبى

كانت هند أم سلمة تعيش حياة النعيم والرخاء، والسعة والدعة، وخفض العيش، ينفق عليها زوجها ويرعاها، ويحنو عليها حُنوً المرضعات على الفطيم، فقد عرفت بين أترابها بكمال طلعتها وجمال روحها، ورقة طبعها، ناهيك بكرم والدها الذى شمل رجال مكة وما حولها.

غير أنها في غضون أيام تترك هذا النعيم المزيف كله، لتنتقل إلى نعيم روحى حقيقى آخر، عبقت مكة كلها بأريجه، إنه نعيم الإسلام الذي يدعو إليه محمد ﷺ، وسارعت أم سلمة وزوجها إلى الإسلام والإيمان بالله، فكانا من السُّعداء.

كبُر إسلام هذين الزوجين الكريمين على بنى مخزوم ولعب بهم الغيظ، على محمد ﷺ وعلى أصحابه، لا بل إن رسول الله ﷺ قد اتخذ من دار الأرقم بن أبى الأرقم بن أسد المخزومي دار اجتماع لتلقى المؤمنين تعاليم رسالته، ولم يعلم بها بنو مخزوم على الرغم من أنها على مقربة من أعينهم...

كانت هذه الدار مجمع السابقين إلى الإيمان من أصحاب محمد على والذى زاد من غيظ المخزوميين، ثم القرشيين، أنه أقبل على الإيمان أهل الصدق من خُلصِ شباب قريش رجالاً ونساء، قد اتبعوا دينه، وصدقوا رسالته، وكثروا وتكاثروا فى ظل الإيمان، وفى ظل الرعاية الربانية، والتربية المحمدية الهادية إلى النعيم والسلام والوئام.

أسلمت أم سلمة وأبو سلمة، وكانت قبيلة بنى مخزوم بقضيها وقضيضها، تركب رأسها تعاند الإسلام، والمسلمين، وها هو ذا عمها الوليد بن المغيرة المخزومى، الملقب بالوحيد، وبالعدل، ومن ذوى الشرف، والعز، والسؤدد، لكنه يؤلب ويكيد، وابن عمها كذلك ومن معه يصبون الأذى صببًا على المسلمين والمسلمات ومنهم أخوها فى الرضاعة، المؤمن السابق، مولى المخزوميين عمار بن ياسر على.

استفاقت قريش وبنو مخزوم من غفلاتهم، فإذا بهم يرون أن محمدًا ﷺ، قد اجتذب منهم زهرات شبابهم إلى رحيق الإيمان، فإذا هم عنده ومعه مسلمون، مؤمنون، قد هجروا آلهة آبائهم وأسلافهم، وسفهوا معه أحلامهم، ودخلوا معه بشَظف العيش، وبس الحياة وفقرها، بعد الترف والمتعة في بيوتهم بين أهليهم وذويهم، وفارقوا المال والولد، والإخوة والآباء والأمهات والزوجات، وتبدلوا بهم \_ وهو الحق \_ محمدًا ﷺ وأصحابه.

طارت عقول قريش في أدمغتهم، وانخلعت قلوبهم من بين أضلاعهم، لما يرون ويشاهدون ويسمعون، وعندئذ أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم يعذبونهم، ويؤذونهم، ليردوهم عن دينهم، ولكن المؤمنين كانوا يزدادون إيمانًا مع إيمانهم، وتزداد جموع فجار المشركين حقدًا على حقد، وسوءًا على اختلاف فنون الأذى والتعذيب، وفي مسيرة العذاب والتعذيب، نالت أم سلمة وزوجها نصيبهما من أذى المشركين، وصبرا صبر الكرام، مع إخوانهم المؤمنين، حتى جاءت نفحة الهجرة إلى الحبشة لتتولى أم سلمة الحديث الشائق العبق حولها، ولتكون هي راوية حديث الهجرة، الذي يعتبر أصح، وأجود، وأجمع حديث ذكر قصة الهجرة إلى أرض الحبشة، فأحسنت

الحديث وجودت وجمعت الحقائق ونظمتها في عقد بياني فريد، يعد واحدًا من المصادر الأساسية في بداية السيرة النبوية.

كانت أم سلمة إحدى المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها أبى سلمة فمع المهاجرين والمهاجرات نعيش لحظات رغيدة، ومعهم نحلق بأرواحنا، نحيا مع تلك الفئة الكريمة التى تعتبر من أعز بيوت العرب وقبائلها وسنشهد ونشاهد أشرافًا وأعلامًا من أرومة قريش وهى تشد الرحال إلى الحبشة، قال ابن اسحاق رحمه الله: وكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان، معه امرأته رقية بنت رسول الله على.

### أم سلمة وحديث الهجرة:

قانا: إن أم سلمة رضى الله عنها، كانت مع الذين هاجروا أول هجرة فى الإسلام إلى الحبشة، وهناك ولدت لزوجها أبى سلمة ابنته زينب، ثم بعد ذلك، ولدت له، سلمة وعمر ودرة، إن أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة كانوا اثنى عشر رجلاً، وأربع نسوة: عثمان وامراته، وأبو حذيفة بن عتبة وامراته سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة وامرأته أم سلمة، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبى حثمة، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون، وأبو سبرة بن أبى رهم، وحاطب ابن عمرو، وسهيل بن وهب، وعبد الله بن مسعود.

خرج هؤلاء الأخيار يتسللون سرًا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم فى رجب فى السنة الخامسة من المبعث ثم خرجوا ثانية، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلاً، ومن النساء تسع عشر امرأة، ومنهن: أسماء بنت عميس، وأميمة بنت خلف، وبركة بنت يسار، وفاطمة بنت صفوان بن أمية، وفاطمة بنت المجلل العامرية، وغيرهن...

وفى إحدى الجلسات المباركة، شرعت أم المؤمنين أم سلمة تروى ذكريات الهجرة الحبشية... وحديث الهجرة إلى الحبشة \_ عزيزى القارئ \_ طويل الذيول، عريض الأكتاف ولكنى أحب أن أشير إلى أنها كانت \_ كذلك \_ هجرة تبليغ، ونشر للدعوة المحمدية التي تركت آثارها وأثرها بالحوار الصدوق، الذي تولاه جعفر بن أبي طالب

ره باسم سائر المسلمين المهاجرين، واستجاب لها النجاشي، وأحباره، ورهبانه الذين فاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنًا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِيرَ فَالُواْ إِنَّا نَصَرَىٰ ﴾ (الملدة: ٨٧)

ولنعد إلى مائدة أم سلمة الإيمانية، نغذى الأرواح، ونمتع الأسماع بفقرات رطبة من شذى قصة الهجرة، ولاحظ معى سلاسة الألفاظ، ودقة التعبير، وسمو القصد، وكمال الرؤية السلمية للأحداث.

قالت أم سلمة عليها سحائب الرضوان: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار، النجاشي، أمنًا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى، ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ قريش ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جَلْدين، وأن يُهْدُوا للنجاشي وبطارقته، هدايا مما يستطرف من متاع مكة... ثم بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته، قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما، قبل أن يكلمهم، فخرجا حتى قدما على النجاشى ... فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته ... ثم إنهما قدما هدايا هما إلى النجاشي... ثم كلماه فقالا: أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك... وقد بعثنا إليك فيهم أشراف من آبائهم، وأعمامهم، وعشائرهم، لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه، فقال بطارقته حوله: صندقًا أيها الملك... فأسلمهم إليهما... حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإذا كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما... وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني... ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعاهم، ودعا أساقفته،فلما جاءوا سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في ديني، ولا في دين أحد من هذه الملل؟!.

فقال جعفر بن أبى طالب رضوان الله عليه: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى

منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده... وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام... فصدقناه، واتبعناه على ما جاء به من الله... فعدا علينا قومنا، فعذبونا وافتتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان... فلما قهرونا وظلمونا... خرجنا إلى بلادك... ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك...

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟! قال جعفر: نعم.

فقال له النجاشى: فاقرأه على ... فقرأ عليه صدرًا من ﴿ كَهيعَصَ ﴾ (مريم: ١) فبكى والله النجاشى، حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، ثم قال لرسولى قريش: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون.

فلما خرجا من عنده، قال عمرو بن العاص: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عَبْدٌ، ثم عدا من الغد.

فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا، فأرسل إليهم، فسلهم عما يقولون فيه، فأرسل إليهم... فلما دخلوا عليه، قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم.

فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاءنا به نبينا، يقول: هو عبد الله ورسوله، وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول... فضرب النجاشى بيده إلى الأرض، فأخذ منها عودًا، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود.

قال للمسلمین: اذهبوا فانتم سیوم \_ أو شیوم \_ آمنون بارضی من سبّکم غرم، ما احب أن لی دبرًا \_ جبلاً \_ من ذهب وأنی آذیت رجلاً منکم...فخرج رسولا قریش من عنده مقبوحین، مردودًا علیهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخیر دار، مع خیر جار .

هذه أقباس من قصة المهاجرين في الحبشة، استمعنا إليها من أم سلمة، واستمتعنا بما فيها من المواقف العطرة، والدروس والتوجيهات والعبر، والحظنا كيف حقّت

العناية الإلهية المهاجرين، وكيف اكتنفتهم في أرض غربتهم، فعاشوا بخير دار مع خير جار، ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمكة، بالبيت العتيق، بالأهل والأصحاب، وبالحبيب المصطفى على الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الهدى ودين الحق، فما كان يأتى من مكة خبر"، بأن الله أعز رسوله بأنصار حتى يهرع من برحهم الشوق إلى الأحبة بالعودة إلى أحب أرض الله إليهم، وقد عاد عثمان بن عفان، ورقية بنت رسول الله على وأبو سلمة، وأم سلمة وأو لا ها، كما عاد بعض المسلمين الذين حنوا إلى مكة المكرمة.

قدم أبو سلمة وأم سلمة من الحبشة إلى مكة، وهما يحسبان أنهما سيعيشان بين قومهم بأنعم بال، فإذا بأشرار الفجار يبطشون بهما، وبغيرهم ممن عادوا إلى مكة وبدا لهم أنهم يكفوا عن إيذاء المسلمين، وافتتانهم بدينهم.

أراد أبو سلمة وزوجه العودة إلى الحبشة، وقبل أن يتجهز للرحيل، بلغه إسلام من أسلم من الأنصار الذين بايعوا رسول الله على عند بيعة العقبة الأولى، وإذ ذاك عزم على أن يهاجر إلى عرينهم، حتى يأتى الله بالفرج، أو نصر من عنده.

والآن، دعونا نعيش رحلة الهجرة الموفقة إلى المدينة المنورة مع الأسرة الصابرة، المؤلفة من أبى سلمة وأم سلمة وبنيهما رضى الله عنهم أجمعين، وتعالوا نستشق عبير تلك الأحاديث العطرة التي تصل القلوب ببارئها، وتنساب إلى أغوار النفس فتربطها بوشائج الحب مع الحبيب المصطفى ﷺ، ولأصحابه الكرام، ولأهل البيت الأطهار الأخبار.

## أم سلمة وأضواء الإيمان:

كانت البيعة الكبرى في العقبة فتح الفتوح في تغريج كرب المسلمين المعذبين في أم القرى، وكان لها من الفضل في توحيد مجتمعهم، وشد سواعدهم، وصلابة قناتهم ما جعلهم قوة مرهوبة، يخافها أعداء الإسلام، وكان لها من إدخال البهجة على قلب رسول الله على ما جعله يظهر سروره لأصحابه، ويبشرهم بأنه قد أخبر بدار هجرتهم، وهي يثرب المدينة دار الأنصار، وعرين الأبطال الذين بايعوه على أن يكونوا حربًا لمن حاربه، وسلمًا لمن سالمه من العالمين.

وصار في المدينة المنورة في كل دارٍ من دور الأنصار ذكر لرسول الله ولرسالته السماوية، وهذا الأمر جعل أباة الضيم من السابقين الأولين في مكة، يتطلعون إلى الهجرة حيث يأمنون على دينهم وممارسة عبادتهم ورأوا أن المدينة المنورة هي المكان الآمن الأمين، والحصن الحصين الذي تطمئن فيه قلوبهم، لأنه يجمعهم مع إخوانهم في الإيمان من أنصار الله عز وجل، وأنصار رسوله و ودعوته برابط المحبة والأخوة في الله عز وجل.

أعد المؤمنون العدة للهجرة، وكان في مقدمتهم أبو سلمة صاحب الهجرة: هجرة الحبشة وهجرة المدينة المنورة، ومعه زوجه أم سلمة أيضنا صاحبة الهجرتين أيضنا، لكن أبا سلمة على أبت عليه رجولته وشجاعته ورسوخ إسلامه، أن تكون هجرته إلى المدينة المنورة سرًا من الأسرار، فكيف يستخفى بهجرته وهو الفارس المعلم والبطل المقدم.

لا لن يهاجر مستخفيًا، بل سيهاجر مستعلنًا تحت سمع قومه بنى مخزوم وبصرهم، أولئك الذين كانوا ينالون منه، ويؤذونه، ويستهزئون به، ويمنعه إسلامه أن يرد عليهم عداوتهم عليه، لأن السابقين الأولين كانوا مأمورين بالصبر والعفو، والاحتمال السمح المتكرم، وأبو سلمة من سَرَاة السابقين الأولين رضى الله عنهم.

كانت هجرة أبى سلمة إلى المدينة المنورة، قبل بيعة العقبة الكبرى بنحو سنة، ومن هنا كانت قصة هجرة أبى سلمة، وهجرة زوجه السيدة النبيلة أم سلمة مثلاً مضروبًا، ونموذجًا يحتذى، وأسوة تؤتسى فى مواقف الشجاعة، وقوة العقيدة، والوفاء، واحتمال الصبر، وما هنالك من معالى المكارم.

والآن، تعالوا نجلس فى بيت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها، نستمع إلى حديث الهجرة ـ ولكن هذه المرة إلى المدينة المنورة ـ نستمع إلى أمنا وهى تكشف عن روائع الإيمان، وقوة نور اليقين، فى هجرتها، وهجرة زوجها أبى سلمة رضى الله عنهما.

تقول أم سلمة فى معرض حديثها عن المهاجرين والهجرة إلى رحاب المدينة المنورة: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، رحّل لى بعيره، ثم حملنى عليه،

وحمل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى، ثم خرج بى يقود بعيره، فلما رأته رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيتك صاحبتك هذه، علام نتركك تسير فى البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده، فأخذونى منه، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ انتزعتموها من صاحبنا.. فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم، حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبَسَنى بنو المغيرة عندهم.

وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة، ففرقوا بينى وبين زوجى، وبين ابنى، فكنت أخرج كل غداة، فأجلس بالأبطح، فلا أزال أبكى حتى أمسى، سنة أو قريبًا منها، حتى مر بى رجل من بنى عمى، أحد بنى المغيرة، فرأى حالى، فرحمنى فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين ولدها؟! فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت، ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى، فارتحلت بعيرى، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى، ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة، وما معى من أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمنى لقيت حتى أقدم على زوجى .

### ذروة المروءة ووفاؤها:

إن الأحداث الكبيرة التى مرت بها سيدتنا أم سلمة رضى الله عنها لدليل على همتها، وصدق إيمانها، وقد صدقت رضى الله عنها فى محنتها، فما قاسته فى التفريق بينها وبين زوجها، وما رأته فى نزع ابنها من حجرها حتى خُلِعَت بده، وما لزمته من خروجها إلى الأبطح نهارها تبكى سنة أو قريبًا منه، أمور عظيمة، تغلبت بالصبر عليها، وقد احتملت وصبرت صبر اجميلاً، حتى قيض الله عز وجل لها فرجًا.

ولنكمل رحلة الهجرة مع أم سلمة، وكيف لقيت من ذروة الوفاء، وقمة النخوة الرجولية، وكرم النفس من أحد الذين امتن الله عليهم بالإسلام فيما بعد وهو عثمان بن طلحة العبدرى الذى أثنت عليه أم سلمة ثناء عطرا سطرته أمهات المصادر، هذا الثناء يشهد له بالنبل والكرم والوفاء، تقول أم سلمة بعد أن غادرت مكة متوجهة تلقاء المدينة: حتى إذا كنت بالتنعيم، لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار. فقال لى: إلى أين يا بنت أبى أمية؟.

فقلت: أريد زوجي بالمدينة.

قال: أوما معك أحد؟.

فقلت: لا والله، إلا الله، وبنيَّ هذا.

قال: والله ما لك منَ مَثْرك.

فأخذ بخطام البعير، فانطلق معى يهوى بى، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل، أناخ بى، ثم استأخر عنى، حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى، فحط عنه، ثم قيده فى الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح، قام إلى بعيرى، فقدمه فرحله، ثم استأخر عنى، وقال: اركبى، فإذا ركبت، واستويت على بعيرى، أتى فأخذ بخطامه، فقاده حتى ينزل بى، فلم يزل يصنع ذلك بى، حتى أقدمنى المدينة، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك فى هذه القرية ـ وكان أبو سلمة بها نازلاً ـ فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعًا إلى مكة .

فكانت أم سلمة رضوان الله عليها تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة .

وتثنى أم سلمة رضى الله عنها على ذلك الرجل الشهم الكريم الذى أحسن صحبتها فتقول: ما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة .

وكان يقال: إن أم سلمة، أول ظعينة دخلت إلى المدينة المنورة مهاجرة .

وفى ربوع المدينة المنورة هبطت أم سلمة تعيش إلى جانب أبى سلمة، يعبدان الله تعالى، وينتظران قدوم النبى ﷺ لتكتمل فرحة انتصار المسلمين على طغيان قريش... وفى تلك الأثناء عكفت أم سلمة على رعاية أو لادها وتربيتهم وتغذيتهم بحب الله عز وجل، وحب النبى ﷺ، فأو لادها صحابيون حازوا شرف الصحبة النبوية وهم: زينب، وعمر، وسلمة، ودرة.

ولما كانت غزاة بدر، خرج زوجها أبو سلمة ليكون في البدريين الذين مَنَّ الله عليهم بجنته، وكانوا خير أهل الأرض يومئذ.

مضى عام، فإذا المشركون يتجهزون لقتال المسلمين وذج المسلمون إلى أحد، وهناك التقوا المشركين، وكان أبو سلمة شهر من الجنود الأوفياء في الجيش المحمدي، وفي أحد رماه أبو سلمة أسامة الجشمي بسهم في عضده، ولما عاد المسلمون إلى المدينة مكث أبو سلمة شهرا يداوي جرحه ويعالجه، وبجانبه زوجه الوفية أم سلمة، تقوم على رعايته وخدمته إلى أن برأ جرحه.

وكان شماس بن عثمان المخزومي في، قد حمل من أحد إلى المدينة المنورة، وبه رمق، فأدخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورأت ذلك أم سلمة.

فقالت: ابن عمى يدخل إلى غيرى؟! .

فقال رسول الله ﷺ: احملوه إلى أم سلمة .

فحملوه إليها، فمات عندها، فأمر رسول الله ﷺ أن يُردَ إلى أُحُد، فيدفن هناك، كما هو في ثيابه التي مات فيها، وكان قد مكث يومًا وليلة، ولم يذق شيئًا، فلم يُصل عليه رسول الله ﷺ ولا غسلًا.

### دعوة مستجابة وعقبى صالحة:

انقضى شهران على غزاة أحد، وبلغ رسول الله ﷺ أن بنى أسد، يدعون إلى مهاجمته ومحاربته فى داره بالمدينة، فأحب النبى ﷺ أن يباغتهم فى ديارهم، واختار لهذه المهمة أحد فرسان المسلمين، ترى من يكون هذا الفارس؟.

وقع اختيار النبي على ابن عمته أبي سلمة المخزومي، فدعاه إليه، وعقد له لواء سرية قوامها مائة وخمسون رجلاً من المهاجرين والأنصار، منهم أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وأمره بالانطلاق إلى بني أسد، وأوصاه قائلاً: سرحتى تنزل أرض بني أسد، فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم كان أبو سلمة قد أصيب بجرح بالغ في غزوة أحد \_ كما أسلفنا \_ وقد ضمده فالتأم، وكان التئامه من السطح، فلم يعبأ بجرحه ولم يلتفت له، وخرج لينفذ أمر رسول الله على، وسار بسريته، وأغذ السير حتى انتهى إلى مكان العدو، فأخذهم على غرة، وأحاط بأعداء الله، وأعداء رسوله في عماية الصبح، وراحت السيوف المؤمنة تضرب منهم كل بنان، وتطايرت السهام من الأيدى المؤمنة، لتستقر في أفئدة القوم الظالمين، واستمات المسلمون في

القتال، وأبلوا بلاءً حسنًا، فقد كانوا يشعرون أن هذه المعركة التى يخوضونها معركة ذات أهمية كبيرة، فالنصر فيها يغسل عنهم هزيمة أحد، ويعيد ما ضيعت أحد من هيبة المسلمين بين القبائل المحيطة بالمدينة، وغيرها من القبائل التى سولت لها أنفسها أن تعتدى على حرم المدينة.

ارتفعت صيحات المسلمين تهتف: الله أكبر الله أكبر، وراح أبو سلمة يصول ويجول حتى أجهده النضال، فنغر جرحه وانتقض، وهو لا يأبه به حتى تم النصر المبين لأفراد سريته، وساقوا الغنائم والإبل والشاة، إلى المدينة المنورة، وكانت فترة غيابهم تسعًا وعشرين ليلة.

عاد المسلمون المجاهجدون لثمان خلون من صغر من السنة الرابعة للهجرة، وفى ركابهم النصر، ولكن الوجوه كانت حزينة، فأبو سلمة قائد السرية مريض قد ذبل، وأنهكه جرحه، ودخل على أهله، وهو ينوء بحمل الآلام، فاستقبلته أم سلمة رضى الله عنها خافقة القلب، وكادت تند منها صرخة يأس حينما رأت حال أبى سلمة وآلامه.

وسُجّى أبو سلمة فى فراش الموت، فجاء رسول الله ﷺ ليعوده، فألفاه يجود بالأنفاس الأخيرة، فبقى إلى جواره يدعو له بخير حتى صعدت روحه إلى الله عز وجل وهو يدعو: اللهم اخلفنى فى أهلى بخير .

وأغمض ﷺ بيده الشريفة عينى أبى سلمة ثم دعا له، وكبر عليه تسع تكبيرات، فقيل له: يا رسول الله، أسهوت أم نسبت؟ .

فقال: لم أسه، ولم أنس، ولو كبرت على أبي سلمة ألفًا، كان أهلاً لذاك .

والحقيقة، فقد كان أبو سلمة على واحدًا من الرجال الفضلاء ومن عقلائهم الذين يدركون معنى الحياة الكريمة فقد أوصى أم سلمة وصية كريمة جعلتها من سادة النساء وساداتهم، بل أمّا للمؤمنين، وعندما أصبحت أم المؤمنين اغتبطت أيما اغتباط وصار لها شأن وأى شأن.

ذكرت المصادر أن أم سلمة قالت لأبى سلمة رضى الله عنهما: بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجها، وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج، إلا جَمَعَ الله بينهما فى الجنة، فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدى، ولا أتزوج بعدك قال أبو سلمة: أتطيعيننى ؟.

قالت أم سلمة: نعم فقال: إذا مت تزوجي .

ثم رفع يديه داعيًا الله عز وجل: اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلاً خيرًا منى لا يحزنها ولا يؤذيها .

قضى أبو سلمة الله عنه، فلما مات قالت أم سلمة رضى الله عنها: من خير من أبى سلمة ؟ ولم تلبث أم سلمة رضى الله عنها مديدة؟ حتى جاء خير من أبى سلمة، جاء رسول الله الله الله على الباب، وذكر الخطبة إلى ابنها، فقالت: أردُ على رسول الله الله الله بعيالى؟! (١).

لكن الله عز وجل قدر أن تكون أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، تنتنظم في عقدهن، وقد استجيب دعاؤها ودعاء زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما.

فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: لما توفى أبو سلمة، أتيت النبى ﷺ فقلت: كيف أقول؟ قال: قولى: اللهم اغفر لنا وله، واعقبنى منه عقبى صالحة، فأعقبنى الله محمدًا ﷺ (٢).

### إلى رحاب أمهات المؤمنين:

مضى أبو سلمة إلى ربه، وخلف زوجه أم سلمة، وقد استجاب الله عز وجل دعاءهما، واعتدت أم سلمة عدتها فلما انتهت عدتها، تم أمر الله عز وجل، وغدت أم سلمة في رحاب البيت النبوى الشريف ومن أمهات المؤمنين.

تذكر المصادر الحديثية، وكتب السيرة، والطبقات، خبر الزواج الميمون، فتقول: لما انقضت عدة أم سلمة رضى الله عنها، تقدم إليها أبو بكر الصديق وخطبها، فلم تتزوجه، وردته فى رفق، ثم تقدم إليها عمر الفاروق يخطبها فردته بحجة أنها مسنة، وأن معها أولادًا صغارًا، وبعث إليها رسول الله على يخطبها، فإذا بالسرور يغمر قلبها، فهو شرف عظيم ومقام كريم أن تصبح زوج رسول الله على وتغدو أم المؤمنين، غير أنه مر بخيالها عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر، وهما شابتان عند رسول الله

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٣) وطبقات ابن سعد (٨/ ٨٨) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۱۹) أبو داود (۳۱۱۵) الترمذی (۹۷۷).

ﷺ، فتحركت إذ ذاك غيرتها، وبعثت إلى رسول الله ﷺ بقولها: إنى امرأة غيرى، ومسنة، وإنى مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهذا وبعث إليها رسول الله ﷺ بأنه سيدعو الله عز وجل أن يذهب غيرتها وأن سنه أكبر من سنها، وأن الله عز وجل سيكفيها صبيانها، وهم على الله ورسوله، وأما أولياؤها فليس أحد منهم إلا سيرضى رسول الله ﷺ.

وعند ذلك قالت لابنها: قم فزوج رسول الله ﷺ فزوجها، وكان هذا الزواج الميمون في شهر شوال من السنة الرابعة من الهجرة النبوية الشريفة (١).

عرفت عائشة رضى الله عنها، أن النبى الله تزوج أم سلمة رضى الله عنها، فحزنت حزنًا شديدًا، لما ذكر لها من جمالها، فتلطفت حتى رأتها، فرأت أضعاف ما وصفت به، فذهبت إلى حفصة بنت عمر \_ وكانت عرى الصداقة موثقة بينهما \_ وأخذت تتحدث عن أم سلمة، وعن جمالها، فقالت حفصة: لا والله، إن هذه الغيرة ما هي كما تقولين، وإنها لجميلة .

وطفقت حفصة تتحدث عن تقدم أم سلمة فى السن، وأن جمالها بقايا من بقايا، وإذ ذاك عادت الثقة إلى نفس عائشة، فرأتها بعد ذلك، فكانت كما قالت حفصة، ولكنها كما قالت عائشة نفسها عن نفسها بأنها امرأة غيرى (٢).

#### أم سلمة في كنف النبي ﷺ:

ما رأيكم أن نشهد الساعات الأولى لأم سلمة في البيت النبوي الطاهر ؟!.

لقد شرعت منذ اللحظات الأولى تقوم بشئون البيت النبوى، اسمع ما يقوله عنها المطلب بن عبد الله بن حنطب: دخلت أيم العرب \_ أم سلمة \_ على سيد المرسلين أول العشاء عروسًا، وقامت آخر الليل تطحن (٣).

هذه البدايات الأولى لأم سلمة، في البيت الذي أذهب الله عنه الرجس، وطهره تطهيرًا، وماذا بعد من إشراقات أمنا أم سلمة؟!.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٣١٣، ٣١٤) النسائي (٦/ ٨١، ٨٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٨/ ٩٢) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٥).

هناك كثير من المواقف الكريمة اللطيفة التي تشير إلى حسن رأيها، وفهمها للأمور فهمًا سليمًا، مراعية بذلك أمر رسول الله على.

ذكر الإمام مالك رحمه الله ما يشير إلى حصافة رأى أم المؤمنين أم سلمة قال: لما بنى رسول الله على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وسبعت عندهن \_ يعنى نساءه \_ وإن شئت ثلاثًا، ودرت ؟ قالت: ثلاثًا (١).

لقيت أم سلمة رضى الله عنها كل رعاية فى رحاب العطف المحمدى، كما لقى أولادها كل حب وحنو من الحبيب المصطفى ، وكانت أم سلمة قد جاءت بطفاتها زينب إلى بيت النبى ، فكان يأتى أم سلمة ويقول: أين زناب ؟ وكان الحبيب المصطفى بي يداعب الطفلة زينب ويغمرها بعطفه وحنانه، إلا أن عمار بن ياسر وكان أخو أم سلمة من الرضاعة حاء يومًا فانتزع زينب من حجر أمها وهو يقول: دعيها فقد آذيت بها رسول الله بي فأخذها عند ذلك والتمس لها مرضعا.

شغلت أم سلمة بيت زينب أم المساكين رضى الله عنهما، وأخذت تسعى لمرضاة الله عز وجل، ومرضاة رسوله ، وقد تمتعت بمكانة رفيعة عند النبى ، وذلك لما كان يرى منها من شدة العناية به، وملاحظة رضاه في كل شيء، ولم يؤثر عنها، أنها خالطت أمهات المؤمنين بالغيرة منهن، مع أنها ــ كما أسلفنا ــ كانت تخشى الغيرة على نفسها، إلا أن الله عز وجل قد أذهب غيرتها ببركة دعاء النبى ، فقم تعد تغار من الضرائر، وشفى نفسها، وأقر عينها أن ابنتها زينب ربيبة النبى ، فقد أضحت من أفقه نساء اهل زمانها، ببركة النبى ، فكان إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة، ذكرت زينب بنت أبى سلمة ربيبة المصطفى .

وقد شهد ابن عبد البر رحمه الله زينب بالفقه فقال: كانت زينب من أفقه نساء زمانها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٦٠) أبو داود (۲۱۲۲).

أَمُّ سَلَمَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: إن نساء أهل البيت النبوى رضوان الله عليهن، لَسَنَ كأحدٍ من النساء في الفضيلة والفضل والشرف والتقوى، لما منحهنَّ الله عز وجل من صحبة النبي ﷺ الكريم، وعظيم المحل منه، ونزول القرآن الكريم، والذكر الحكيم في حقهن، قال الله عز وجل:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطْهِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣٣) قال الزجاج رحمه الله: يراد به نساء النبي ﷺ .

وقيل: «ير اد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته .

قال القرطبي رحمه الله: الذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال: ويطهركم لأن رسول الله ﷺ وعليًّا وحسنًا وحسينًا كان فيهم، وإذا اجتمع المذكر، والمؤنث غُلِّبَ المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت، لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن، يدل عليه سياق الكلم (١).

وقال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله: إن الله بقوله: ﴿ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلرَّجْسَ ﴾ ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم، واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأولى ُ أن يقال: هم أو لاده، وأزواجه، والحسن والحسين منهم، وعليٌّ منهم، لأنه من أهل بيته، بسبب معاشرته ببنت النبي، وملازمته للنبي ﷺ (١).

وأم سلمة رضى الله عنها واحدة من أمهات المؤمنين، اللواتي سماهن الله عز وجل: أمهات المؤمنين فقال سبحانه: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُرْ أُمَّهَا يُهُمُّ ﴾ (الأحزاب: ٦) ولهذه الأمومة الكريمة تكاليفها، وللمرتبة السامية الباسقة التي استحققن بها هذه الصفة تكاليفها، ولمكانتهن من رسول الله ﷺ تكاليفها، ولذلك قال الله عز وجل في فضلهن: ﴿ يَنِيسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءُ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ ﴾ إلى قوله: وَأَقِمْنَ ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرًا ، وَآذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ أَللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً ﴾ (الاحزاب: ٣٧ - ٣٠) فهذه آيات شريفة في زوجات نبينا ﷺ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢٠/١٨١).

وذكر عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾.

قال: نزلت في نساء النبي ﷺ، ثم قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة.

وبهذا نجد أن البيت النبوى الطاهر، هو المقصود بالطهارة، وهذا تكريم من الله عز وجل، وتشريف واختصاص عظيم، إذ يتولى الله سبحانه بذاته العلية تطهيرهم، وإذهاب الرجس عنهم، وهي رعاية علوية مباشرة بأهل البيت العظيم، الذي اختصه البارى بالخير العميم، وفضله على بيوت الدنيا تفضيلاً.

وفى بيت أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها نزلت هذه الآية الكريمة: إنَّمَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرْ تَطْهِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٣٣).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية (١).

ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: إنها نزلت فى نساء النبى ﷺ خاصة .

وعلق ابن كثير رحمه الله على هذا القول تعليقًا كريمًا مجودًا يشير إلى سعة أفقه وفهمه، فقال: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففى هذا نظر .

ويدل ابن كثير رحمه الله على أن أهل البيت النبوى، معروفون كالشمس فى الظهائر، فأزواجه الطاهرات رضى الله عنهن من آله الطاهرين، ويشير ابن كثير رحمه الله إلى التدبر فى الذكر الحكيم لمعرفة ذلك فيقول: ثم الذى لا شك فيه أنه من تدبر القرآن وفهمه، وأن نساء النبى يَ الله داخلات فى قوله تعالى: إِنَّمَا ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الاحزاب: ٢٣) فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: وَٱذْكُرْنَ ﴿ مَا يُتَلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٤٥١).

آللهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ (الاهزاب: ٢٠) أى: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله، فى بيوتكم من الكتاب والسنة واذكرن هذه النعمة التى خصتن بها من بين الناس أن الوحى ينزل فى بيوتكم دون سائر الناس .

ويتابع ابن كثير قوله: وعائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما، أو لاهن بهذه النعمة، وأحظاهن بهذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله ﷺ الوحى فى فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه .

قد بلغت أزواج النبى ﷺ، هذه المنزلة السامية بلطف الله عز وجل بهن، وبخبرته بهن، حيث إنهن أهل لذلك الفضل منه، فقد جعلهن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، وكان جل شأنه بهن خبيرًا، إذ اختارهن لرسوله أزواجًا، وكرمهن في البيت النبوى، فصرن يعرفن ﴿ أُهِّلَ ﴾ آلْبَيْتِ وأهل البيت هنا في سياق الآية: نصب على النداء أو على المدح.

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره: والمراد بهم من حواهم بيت النبي ﷺ (١). وذكر أبو السعود رحمه الله في تفسيره معلقًا على أهل البيت، ومن هم؟ فقال: وهذه كما ترى آية بينة، وحجة نيرة، على كون نساء النبي ﷺ من أهل بيته .

وقد تساعل القاسمي رحمه الله في تفسيره بقوله: قد تنازع الناس في آل محمد ﷺ من هم؟! .

وأورد أقوالاً عديدة خلص منها إلى القول الآتى: بأن الصحيح أن أزواجه من آله، فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه علمهم الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته، بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟! ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك فى الكلام معنى ويمكننا أن

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي (۳/ ۲۵۰).

نقول الآن: إن زوجات النبى الطاهرات كلهن من أهل البيت الذى أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا .

ويظهر أن أمنا أم سلمة رضى الله عنها كانت تفخر على نساء أهل البيت بشرف نزول هذه الآية الكريمة فى بيتها، وبذلك تكون قد شاركت الصديقة بنت الصديق عائشة بهذه المكرمة العظيمة، حيث كان الوحى ينزل على الحبيب المصطفى الله فى بيتها.

ومن مكارم أم سلمة رضوان الله عليها، أن النبى الكريم ي كان يؤدى الصلاة فى بيتها، وقد شهد شاهد من أهلها بهذا، وهو ابنها عمر بن أبى سلمة حيث قال: رأيت النبى ي يصلى فى بيت أم سلمة فى ثوب واحد، متوشحًا به، واضعًا طرفيه على عاتقه .

# أُمُّ سَلَمَة تَحْمَلُ بِشَارةً ربَّانيّةً ونَبويةً:

لأم سلمة رضى الله عنها مكارم لم تكن إلا لها، كأن هذه المكارم قد اختصت بها من لدن حكيم خبير، فقد حملت بشارة التوبة لأكثر من صحابى كريم، إذ كان يتنزل القرآن الكريم على النبى على وهو عندها ليبشر بتوبة الله على عباده المؤمنين، وتنقل أمنا أم سلمة هذه البشارة إلى أصحابها، ونحن مرسلوا القول في هذا بمشيئة الله.

ففى غزوة بنى قريظة، أبى رسول الله ﷺ إلا أن ينزل يهود قريظة على حكمه ـ بعد أن خانوا الله ورسوله ـ فأرسلوا إليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصارى لنستشيره فى أمرنا، وكانوا حلفاءه.

فذهب إليهم أبو لبابة، فلما رأوه، قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرقً لهم، وقالوا له: ما ترى، أننزل على حكم محمد؟ .

فقال أبو لبابة: نعم فانزلوا وأومأ إلى حلقه بالذبح.

وفى اللحظة ذاتها شعر أبو لبابة، أنه خان الله ورسوله، فندم وقال فى خوف شديد: إنا لله وإنا إليه راجعون وسربله الندم، وساورته الهموم، وجعل ضميره يؤنبه، ويخزه وخزاً شديدًا، فقال له أحد أحبار اليهود: ما لك يا أبا لبابة؟ .

قال في صوت متهدج وقد غلفه الندم: خنت الله ورسوله .

وملأت الدموع عينيه، ثم انطلق راجعًا على وجهه، فلم يذهب إلى رسول الله ﷺ وإنما ذهب إلى المسجد النبوى الشريف، وكان الحر شديدًا يومذاك، ولكن النار التي تتلظى في جوفه كانت أشد حرًّا، وأعظم شرًّا، ففكرة أنه خان الله ورسوله كانت تلسعه لسعًا يعذبه ولا يكاد يطيق نفسه.

ارتبط أبو لبابة بالمسجد إلى عمود من عمده بسلسلة ثقيلة، وكان العمود عند باب أم المؤمنين أم سلمة، وكان أكثر تنقل رسول الله على عند ذلك العمود، وكان ما فعله أبو لبابة غير مألوف، فخف إليه أناس من المسلمين يسألونه الخير، فقال في تأثر وانفعال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت، أو يتوب الله على مما صنعت .

ظل أبو لبابة مرتبطًا فى العمود تأتيه امرأته أو ابنته فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط، وأقام على ذلك بضع ليال، وجعل أبو لبابة يرهف سمعه لعله يسمع توبة الله عليه، فقد كان على يقين من أن الله يغفر الذنوب جميعًا، وأنه هو الغفور الرحيم...

نزلت توبة أبى لبابة من فوق سبعة أرقعة... بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمٌ ﴾ (التوبة: ١٠٢) وقد نزلت توبة أبى لبابة على رسول الله ﷺ، وهو في بيت أم سلمة فقالت أم سلمة رضى الله عنها: فسمعت رسول الله ﷺ من السحر وهو يضحك فقالت له: مم تضحك يا رسول الله ﷺ أضحك الله سنك؟ .

قال: تيب على أبي لبابة .

قالت أم سلمة: أفلا أبشره يا رسول الله؟ .

قال: إن شئت .

فقامت أم سلمة على باب حجرتها \_ وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب \_ فقالت: يا أبا لبابة، أبشر فقد تاب الله عليك .

فقالت أم سلمة: فثار الناس، وأسرعوا إليه ليطلقوه، ولكن أبا لبابة أبى، وقال: لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده الشريفة.

وبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فلما مر عليه خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه، وغمر السرور أبا لبابة بأن تجاوز الله عز وجل عنه بما أسرف.

صار المسلمون يتلون في بيوت الله ما أنزل الله فيه: ﴿ وَءَاخَرُون ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ رَّحِيمٌ .

(التوبة: ١٠٢)

وفى غزاة تبوك كان لأم سلمة رضى الله عنها مكرمة أخرى، فقد تخلف ثلاثة من الصحابة الكرام عنها، وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكان رسول الله عند أم المؤمنين أم سلمة، لما نزل فى شأن هؤلاء الصحابة الثلاثة قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَن لا مَلْجَأ مِنَ ٱللهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ أَن لا مَلْجَأ مِنَ ٱللهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوااً إِنَّ اللهِ هُو ٱلتَّوْبُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (النوبة: ١١٨) .

وقد صور القرآن الكريم حالة هؤلاء النفر، وما هم فيه بسبب تخلفهم عن رسول الله ﷺ، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض على سعتها، ضاقت عليهم، وهو مثل للحيرة كأنهم لا يجدون فيها مكانًا يقرون فيه بسبب القلق والجزع الذى يملأ نفوسهم، كما ضاقت عليهم قلوبهم، فأصبح لا يسعها أنس ولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والغم.

روى أحد أولئك النفر الثلاثة، وهو كعب بن مالك خبر تخلفه وصاحبيه عن رسول الله ﷺ، وعن إحسان أم سلمة إليه، واعتنائها بأمره، وعن نزول الوحى عندها، فقال فى حديث طويل جاء فى الصحيحين وكتب الحديث والسيرة، فلنسمتع إلى فقرات كاشفة من هذا الحديث.

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: سمعت أبي كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول الله ، في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة، وغزوة بدر، قال: فأجمعت صدق رسول الله خزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة، وغزوة بدر، قال: فأجمعت صدق رسول الله خصصي، وكان يبدأ بالمسجد فيركع وكعتين، ونهى النبى خواعن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب كلامنا الناس فلثبت كذلك حتى طال على الأمر، وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على النبي في أو يموت رسول الله في فأكون

من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمنى أحد منهم، ولا يصلى على، فأنزل الله توبتنا على نبيه ملح حين بقى الثلث الآخر من الليل، ورسول الله على عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة فى شأنى، معنية فى أمرى، فقال رسول الله على الم سلمة تَيْبَ على كعب .

قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟.

قال: إذًا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله ﷺ صلاة الفجر، آذن بتوبة الله علينا... الحديث(١).

وقد كسبت أم سلمة هذه الفضيلة الأخرى.

وكان لأمنا أم سلمة رضى الله عنها فضيلة أخرى فى هذا المجال من قبل، وذلك أيام فتح مكة المكرمة، إذ كلمت رسول الله في فى اثنين من الذين كانوا يؤذون رسول الله في وهما: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة، فقد لقيا رسول الله في بموضع بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضى الله عنها فيهما، ورحبت أن يصفح عن زلتهما فيما مضى، فقالت: يا رسول الله لا يكن ابن عمك، وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك قال: لا حاجة لى بهما، أما ابن عمى فهتك عرضى، وأما ابن عمتى فهو الذى قال لى بمكة ما قال فلما بلغها قوله، قال أبو سفيان بن الحارث: والله لتأذن لى، أو لآخذن بيد بنى هذا، ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطشًا وجوعًا .

وعندما بلغ ذلك الحبيب المصطفى ﷺ رق لهما، وأذن لهما، فدخلا وأسلما، وإذ ذاك سرت أم سلمة بانضمام هذين الرجلين إلى دوحة الإسلام.

ومما يشبه هذا في شفاعتها وبشارتها للناس، ما ورد أنها ترضت رسول الله على أخيها المهاجر بن أبي أمية، الذي استعمله على كندة، وكان قد تخلف بتبوك، فرجع رسول الله على، وهو عاتب عليه، فبينما أم سلمة رضى الله عنها تغسل رأس النبي على قالت: كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على أخي؟ فرأت من النبي على رقة، فأومأت إلى خادمها، فدعت أخاها، فلم يزل النبي على ينكر عذره حتى رضى الله عنه، واستعمله على كندة، فتوفى النبي على، ولم يسر إلى عمله، ثم سار بعده.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۷۷) مسلم (۲۷۲۹) أبو داود (٤٦٠٠) الترمذي (۳۱۰۱) النسائي (۲/ ۵۳).

وهكذا كانت أم المؤمنين أم سلمة سباقة في هذا المضمار النفيس، الذي يشير إلى علو همتها، وإلى صفاء نفسها وكرامتها رضى الله عنها.

### أمُّ سَلَّمَة والجهاد ورأيها المَيْمُون:

من يسر الإسلام، التخفيف عن غير القادرين على القيام ببعض التكاليف الشرعية، ومن ذلك أنه خفف عن المرأة، فلم يكلفها بأعباء الفتال، لضعف بنيتها الجسدية، ولذلك سمح لها بأعمال توافق حالها كالسقى، وتجهيز الطعام، ومداواة الجرحى، ونحو ذلك من خدمات ميدانية.

كُتِبَ لأم سلمة رضى الله عنها شرف الجهاد، وشرف صحبة النبى ﷺ في مغازيه، فقد حضرت معه عددًا من غزواته، فكانت معه في صلح الحديبية في غزوة المريسيع، وفي غزاة خيبر، وفي فتح مكة، وفي حصار الطائف، وفي غزوة هوازن وثقيف، وصحبته كذلك في حجة الوداع.

وكان لأم سلمة رضى الله عنها بعض الآثار المحمودة، والمواقف المذكورة فى غزواتها، ولعل موقفها الباهر وجزالة رأيها الزاهر فى قصة الحديبية، يشير إلى كرامتها ويمن رأيها، وسعة أفقها، ونظرتها إلى الأمور بميزان الشريعة.

ففى المدينة المنورة، رأى النبى على فى الرؤيا أنه دخل مكة، هو وأصحابه آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه، وطاف هو وأصحابه مع الطائفين...

ولما قضيت صلاة صبح ليلة الرؤيا، جعل رسول الله ﷺ يقص على أصحابه رؤياه وهو بادى البشر، وقد ألقوا إليه سمعهم مستبشرين فرحين بهذه المنة العظمى من الله عز وجل فى هذا الصباح الجميل المونق، فقد صاروا جميعًا موقنين أن الفتح قريب، فرؤيا الأنبياء وحى وتعد إخبارًا بما سيكون.

وخرج رسول الله الأداء العمرة، وخرجت معه زوجه أم سلمة، وأم عمار المازنية، وأم منيع الأنصارية، وأم عامر الأشهلية وغيرهن، وخرج معه المهاجرون والأنصار، وأحرموا بالعمرة، وارتفعت التلبية من أعماق القلوب تشق صمت الصحراء

ما بين المدينة ومكة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك... .

ولكن قريشًا ركبت رأسها، وصعرت خدها، وأرهفت حدها ومنعت المسلمين من أداء عمرتهم، ثم جرت مفاوضات أعقبها صلح بين المسلمين والمشركين، وكانت الهدنة المعروفة بصلح الحديبية، والمشهورة بتفاصيلها في كتب التفسير والحديث والسيرة والتاريخ والمغازى...

وكان أصحاب رسول الله ﷺ قد خرجوا، وهم لا يشكون فى الفتح بعد أن قص عليهم رؤياه، فلما انتهى الأمر بالهدنة، وعودة المسلمين إلى ديارهم دون أداء العمرة هذا العام دخل الناس أمر عظيم، حتى إن عمر بن الخطاب ﷺ قال فيما ورد فى الصحيح: «والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي ﷺ.

فقلت: يا رسول الله ﷺ، ألست نبى الله؟.

قال: بلي .

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟.

قال: ‹‹بلي .

قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذًا؟.

قال: إنى رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصرى .

قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف حقًّا؟.

قال: بلى أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام ؟.

قلت: لا.

قال: فإنك آتية ومطوف به .

قال: فأتيت أبا بكر...

قلت: يا أبا بكر، أليس هذا حقًا نبي؟.

قال: بلي .

قلت: فلم نعطى الدَّنيَّةَ في ديننا إذًا؟.

قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، وليس يعصى الله، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق .

قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟.

قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟.

قلت: لا.

قال: فإنك آتية ومطوف به... .

ولم يكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في ذلك اليوم على شك من شيء وإنما ظنوا أنهم قد بُخسوا حقهم مع المشركين، وهم المنتصرون الغالبون المتمسكون بحبل الله عز وجل، ولذلك توجه إليهم رسول الله ﷺ وقال لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا .

إنهم يسمعونه ويرونه، ولكنهم سمعوه مرة ثانية يقول: قوموا فانحروا ثم احلقوا ثم كرر ذلك ثلاث مرات، فلم يقم منهم أحد، فلما لم يقم منهم أحد، دخل النبي ﷺ على أم سلمة، فاضطجع.

فقالت: ما لك يا رسول الله؟ .

فذكر لها أنه أمر الناس بالأمر، فلم يفعلوه، وأمرهم بالحلق والنحر مرارًا فلم يجيبوه، وهم يسمعون كلامه، وينظرون إلى وجهه الشريف.

فقالت أم سلمة رضى الله عنها: أتحب ذلك \_ أى أن يطيعك أصحابك فيما تأمرهم به \_ فأشار ﷺ أن نعم قالت: اخرج، ثم لا تكلم أحدًا حتى تنحر بُدُنكَ، ثم تدعو بحالقك، فيحلقك.

فقام ﷺ، وأخذ الحربة، وقصد هديه، وأهوى بالحربة إلى البدن رافعًا صوته: باسم الله والله أكبر ثم دخل ﷺ قبة له من أدم أحمر، ودعا بخراش بن أمية بن الفضل الخزاعى فحلق رأسه.

فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًّا.

وبهذا نجا الصحابة الكرام من مخالفة الحبيب المصطفى رائ وذلك ببركة رأى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها التي تذكرنا بمواقف أم المؤمنين خديجة عليها

سحائب الرضوان، وإن نسى التاريخ، فلا ينسى مواقف أم سلمة رضى الله عنها، وخصوصًا رأيها الميمون في ذلك اليوم الذي يقرن باسمها كلما ذكر يوم الحديبية ومن المكارم التي اختصت بها أمنا أم سلمة رضى الله عنها، أنها رأت جبريل التي في صورة دحية الكلبي .

ورد عن سيدنا سلمان الفارسى الله قال: أنبئت أن جبريل الطّيّلا، أتى نبى الله يَلِخ وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، ثم قام، فقال نبى الله لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية الكلبى، قالت: كما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبى الله يخبر خبرنا، أو كما قال .

ومن مكارم أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها، أنها كانت تحتفظ بخصلة من شعره الشريف وكان شعره على مخضوبًا بالحناء.

### فصاحة أم سلمة وأدبها:

أمنا أم سلمة رضى الله عنها واحدة من النساء اللواتى حفظ الدهر مقامهن، واحتفظ بأثارة من أقوالهن التى تجرى مجرى الحكمة، وهى واحدة من النساء ممن كن يقرأن ولا يكتبن، وهذا مما زاد فى رصيدها العلمى والمعرفى والبلاغى.

وتعود مصادر الفصاحة عند أم سلمة إلى ثقافتها الكبيرة التى نهلتها من القرآن الكريم، إذ أنه منبع الفصاحة وسلسبيل البيان، ثم زودت فصاحتها بكلام النبوة، والأدب النبوى الذى غُذيت به.

كانت رضى الله عنها إحدى نساء قريش المعدودات فصاحةً وبيانًا، وقد أثر عنها أنها كانت تقرض الشعر أحيانًا، ومما روى عنها، أنها رثت ابن عمها الوليد بن المغيرة رضى الله عنها قالت:

يا عينُ فابكى للوليد بن الوليد بن الوليد بن المغيرة قد كان غيثًا فى السنيــ ــن ورحمة فينا وميرة ضخم الدَّسيعة ماجدًا يسمو إلى طلب الوتيرة مثل الوليد بن الوليد بن الوليد كفى العشيرة

فسممع النبي قولها، فقال: ما اتخذت الوليد إلا حنانًا فسموه عبد الله .

ولعلك قرأت حديث الهجرة الذى مر معنا، ولاحظت فصاحة أمنا أم سلمة رضى الله عنها وبلاغتها، ومرت معك جملاً من روائع قولها، وبدائع لفظها، حينما قالت عن النجاشي: أقمنا عنده بخير دار، مع خير جار .

وقولها: أمنًا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه .

ولأم سلمة رضى الله عنها كلام يفيض فقها وعلمًا، ويسيل أدبًا وعنوبة، كأنه خرج من نبع النبوة، اسمع قولها: من خرج فى طاعة الله فقال: اللهم إنى لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رباء، ولا سمعة، ولكنى خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، فأسألك بحقك على جميع خلقك أن ترزقنى من الخير أكثر مما أرجو، وتصرف عنى من الشر أكثر مما أخاف، استجيبت له بإذن الله .

ولما توفيت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، حضرت أم سلمة وفاتها، وجعلت تقول: رحمك الله، وغفر لك، وعرفينك في الجنة .

والأمثلة كثيرة على فصاحة أمنا أم سلمة، وقد جاء بعضها في غضون كلامنا عن سيرتها المونقة المبهجة.

## العَالمَة رَاويَةُ الحَديث:

أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها، إحدى النساء اللاتى أكثرن الرواية عن رسول الله ﷺ ولم يتقدمها فى الرواية من نساء النبى ﷺ سوى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

وأم سلمة رضى الله عنها قد وعت الحديث الشريف، وتفقهت بأمور الدين والشريعة الغراء، حتى كانت تعد من فقهاء الصحابيات، ومن اللواتى يرجع إليهن فى بعض الأمور والأحكام والفتاوى، وخصوصنا فيما يخص فقه المرأة المسلمة، وفيما يتعلق ببعض أحكام الرضاع، أو الطلاق، أو ما شابه ذلك، وقد ورد أن سيدنا عبد الله ابن عباس كان يرسل فيسألها عن بعض الأحكام.

وتعد أم سلمة رضى الله عنها من المتوسطين فيما روى عنهم من الفتيا، وهم ثلاثة عشر، هى أولهم وهم: أم سلمة أمن المؤمنين، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدرى، أبو هريرة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى

الأشعرى، سعد بن أبى وقاص، سلمان الفارسى، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، وأبو بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين.

قال ابن حزم: ويضاف إليهم طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، عمران بن الحصين، أبو بكرة، عبادة بن الصامت، معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهم أجمعين.

وقد أخرج لها منها فى الصحيحين (٢٩ حديثًا) والمتفق عليه (١٣ حديثًا) انفرد البخارى بثلاثة أحاديث، ومسلم بثلاثة عشر وأحاديثها منثورة أيضًا عند أصحاب السنن الأربعة وفى المسانيد، روت أمنا أم سلمة عن النبى على، وعن فاطمة الزهراء رضى الله عنهم أجمعين.

أما الذين رووا عن أم المؤمنين أم سلمة فكثر، فممن روى عنها من رجال الصحابة: عبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدرى، وابنها عمر رضى الله عنهم.

وأما من روى عنها من نساء الصحابة فعائشة أم المؤمنين، وابنتها زينب رضى الله عنهما.

وروى عنها عدد غفير من كبار التابعين من الرجال منهم: سعيد بن المسيب، والشعبى، ومجاهد، وعطاء بن أبى رباح، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وآخرون...

وأما من روى عنها من عصر الصحابة والتابعين، فكثيرات أيضًا منهم: خيرة أم الحسن البصرى، وهند بنت الحارث الفراسية، وصفية بنت شيبة، وصفية بنت محصن وغيرهن...

ومما رواه الشيخان عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، هل لى أجر فى بنى أبى سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنى؟ قال ﷺ: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم (١).

ومن مرويات أمنا أم سلمة ما أخرجه لها أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد وغيرهم، بسند إلى زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون إلى ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار (٣).

وقد نقلت لنا أم سلمة رضى الله عنها صورة عن دعاء رسول الله ﷺ، فيما أخرجه الحافظ أبو يعلى رحمه الله بسنده عن شهر بن حوشب قال: سألت أم سلمة، قلت: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله ﷺ، إذا كان عندك؟ .

قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .

قالت: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك! .

قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء أزاغ (<sup>4)</sup>.

ومن مروياتها في أهل البيت النبوى، ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۸۵۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۱٤٦٧) مسلم (۱۰۰۱) أحمد (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٦٧) مسلم (١٧١٣) الترمذي (١٣٣٩) النسائي (٨/ ٢٣٣) ابن ماجه (٢٣١٧).

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (٣١٥٧) وأبو يعلى (٦٩٨٦).

والأحاديث التي روتها أم سلمة رضى الله عنها كثيرة ومنثورة في كتب الحديث الشريف، ولا يمكن استقصاؤها في بحثنا هذا، وحسبنا في هذا المجال ما يدل على فضلها وفضل عائشة رضى الله عنهما، ما ذكره البلاذري بسنده عن محمود بن لبيد قال: كان أزواج النبي من حديث النبي من حديث النبي من عائشة وأم سلمة (۱).

### وفاة أم سلمة رضى الله عنها:

197

بلغت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها من الكبر عنيًا، وتجاوزت الثمانين، وعاشت الخلافة الراشدة، وامتدت بها الحياة إلى عهد يزيد بن معاوية، كانت حياة أم سلمة مفعمة بالأحداث الكثيرة، ولكن حياة العلم، ورواية الحديث هى الغالبة على حياتها، إذ كانت إحدى المراجع الفقهية في صدر الإسلام، وكان يؤخذ برأيها.

كانت أم سلمة رضوان الله عليها آخر من مات من أمهات المؤمنين الطاهرات، وهي إحدى الصحابيات المعمرات اللواتي تخطين الثمانين، وقد توفي رسول الله وهو راض عنها، وعن بنيها، وكان بيتها أحد مراكز العطاء العلمي والفقهي للصحابة والتابعين والعلماء في شتى الأمصار.

وقال ابن أبى خيثمة والذهبى رحمهما الله: عمرت أم سلمة رضى الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد، فوجمت لذلك وغشى عليها، وحزنت عليه كثيرًا، ثم لم تلبث بعده إلا يسيرًا، وانتفلت إلى الله تعالى، وذلك فى ولاية يزيد بن معاوية، وكان ذلك سنة إحدى وستين على الصحيح، وقد عاشت نحوًا من تسعين سنة رضى الله عنها.

قيل: ماتت وعمرها ٨٤ سنة رضى الله عنها (٢).

ولما توفيت أم سلمة دخل قبرها ابناها عمر وسلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبى أمية، وعبد الله بن وهب بن زمعة، ودفنت بالبقيع إلى جانب أمهات المؤمنين وأهل البيت النبوى الأطهار.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦/ ٢٩٧، ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٢).

ومن الجدير بالذكر أن أول من مات من أزواج النبي ﷺ بعد وفاته زينب بنت جحش، توفيت في خلافة عمر ﷺ، وآخر من مات أم سلمة زمن يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين.

رضى الله عن أم المؤمنين أم سلمة، وجعلها فى عباده المتقين، ونفعنا بسيرتها وسيرة أمهات المؤمنين وعفا عنا، وأدخلنا برحمته فى عباده الصالحين.

## أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها

سماها الله مؤمنة بنص القرآن الكريم، وبسببها نزلت آية الحجاب.

كانت من علْيَةِ نساء قريش، وكانت ذات يد طولى فى المعروف، تعمل بيدها وتتصدق.

اختصها الله عز وجل بمكرمة فريدة بأن زوجها نبيه ﷺ من فوق سبع سماوات، وجاءت قصتها في القرآن الكريم.

كانت خاشعة متضرعة عابدة راضية، صوامة قوامة، كثيرة الخير والبر والصدقات.

من راویات الحدیث النبوی، عاشت (۵۳ سنة) وتوفیت سنة (۲۰هـ) ودفنت بالبقیع رضی الله عنها.

## أم المؤمنين زينب بنت جحش<sup>(۱)</sup> رضى الله عنها

#### ينبوع الهداية:

جاءت رسالة الإسلام لتنقذ الإنسانية من ضلال الجهل والجاهلية، وتخرجها من المنحدر الذي هوت إليه، لترقى بها إلى ذرا أنوار الهداية ونعيمها، وهي تنسكب من أشعة شمس الرسالة الخاتمة لتمسح مآسى الظلم، وتقر الرحمة والعدل، وهي تحمل مصباح الكلمة الإلهية، ومفتاح القلوب إلى البشرية أن اعبدوا الله ربكم الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وتدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد على بصيرة من الهدى والحق.

امتثل رسول الله على أمر ربه حينما أوحى إليه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١١) فأخذ على يدعو أقاربه إلى نور الهدى الربانية، ويأخذ بأيديهم إلى ينبوع الفتوحات الرحمانية، فاستجاب له ثلة من الأقربين ممن فتح الله بصرهم وبصائرهم، وآمنت وصدقت بما أنزل الله عز وجل على النبي على النبي على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عز وجل على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عنه وجل على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عنه وجل على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عنه وجل على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عنه وجل على النبي الله عنه وحدقت بما أنزل الله عنه وحدق الله عنه وحدق الله وحدق الله وحد الله وحد الله وحدق الله وحدول اله وحدول الله وحدول ال

<sup>(</sup>۱) انظر أسد الغابة (٦/ ١٢٥ – ١٢٧) والاستيعاب (٤/ ٣٠٦– ٣٠١١) والإصابة (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).

تبرز من بين هؤلاء الأقربين، امرأة سباقة إلى الخيرات، سابقة إلى المبرات، لتأخذ مكانتها في عقد السابقات، عقد الطاهرات الذي يمثل أمهات المؤمنين اللواتي يمثلن البيت النبوى الذي أذهب الله عند الرجس وطهره تطهيرًا، وجعله أشرف بيوت الدنيا وأعلاها.

هذه المرأة ممن ذكر القرآن الكريم قصتها، ووردت سيرتها في الحديث النبوى الشريف، لتزداد شرفًا وتشريفًا، كما عطرت بقصتها كتب السيرة، والطبقات، وغيرها، كما أثنى عليها المفسرون والعلماء في ثنايا تفاسيرهم ومصنفاتهم.

والآن ما علينا إلا أن نبحر لاستخراج الكنوز والدرر، من سيرة هذه الكريمة العابدة، إنها أمنا زينب بنت جحش بن رياب الأسدية، ابنة عمة رسول الله ﷺ أمها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي أخت حمنة، وأبي أحمد، وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام البيهقى فى دلائله: «زينب بنت جحش بن رياب الأسدية تكنى أم الحكم».

#### السيدة الشريفة:

كان مولد زينب بنت جحش في مكة المكرمة، إذ ولدت قبل الهجرة بأكثر من ثلاثين سنة.

ترعرعت زينب بين شرف السيادة، وسيادة الشرف، وأنعم الله علينا بالجمال، والحسب الرفيع، والنسب الأصيل، فكانت من علية نساء قريش، ومن فضليات النساء في مكة المكرمة.

فمن أخوالها: الحمزة، والعباس، وما أدراك ما الحمزة والعباس رضى الله عنهما.

فالحمزة: أسد الله، وأسد الرحمن، وأسد النبى ﷺ، والعباس: كان يمنع الجار، ويبذل المال، ويعطى في النوائب.

ومن خالاتها: صفية بنت عبد المطلب الهاشمية شقيقة حمزة، وأم حوارى النبى ﷺ الزبير بن العوام الأسدى، من المهاجرات الأول، وإحدى فضليات نساء الإسلام.

وأخواها: عبد الله بن جحش الأسدى، وأبو أحمد بن جحش.

فأما عبد الله، فأحد فرسان مدرسة النبوة الأطهار، وأحد الشهداء الأبرار الأخيار.

وأما أبو أحمد، واسمه عبد بن جحش الأعمى، فهو أحد السابقين الأولين من المؤمنين، ومن المهاجرين إلى المدينة المنورة، ومن شعراء الإسلام المجيدين، وممن شهد بدرًا والمشاهد كلها، مع الرسول الكريم ﷺ.

وأختها: حمنة بنت جحش من طليعة السابقات المبكرات، كانت من ثلة الأولين السابقين الذين امتدحهم الله بقوله: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ۞ أُولَتبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُولِينَ ﴾ (الواقعة: ١٠-١٣).

ويتوج هذه السيادة ويشرفها ويضمخها بأطيب الطيب، قرابتها من رسول الله ﷺ، فهو ابن خالها عبد الله بن عبد المطلب، وجدهما واحد هو: عبد المطلب: سيد قريش في زمانه.

إذن فزينب من أوسط العرب دارًا وأعلاهم نسبًا وأزكاهم حسبًا وأنداهم كفًا وأكثرهم كرمًا وجودًا.

وتدل الأخبار التى وصلت إلينا عن زينب بنت جحش أنها قد تأثرت فى الاعتزاز والتمسك بنفسها وشرف أسرتها، وجعلها تشعر بشىء من الفخر، حتى إنها صرحت بهذا مرة عندما قالت: «أنا سيدة بنات عبد شمس» ولكنا سوف نلاحظ فيما بعد كيف تلاشى هذا الفخر، عندما أصبحت سيدة نساء عبد شمس أمًّا المؤمنين باقترانها من رسول الله على، ودخولها رحاب البيت النبوى الكريم، ذلك البيت الذى فجر فيها مكامن الفضل تفجيرًا، فأثرت الدنيا بفضلها وجودها وتواضعها ومكارم أخلاقها رضى الله عنها.

## المؤمنة المُهَاجِرة إلى الله:

منذ أن أعلن النبى على دعوته، وأنذر أقرباءه، كانت زينب رضى الله عنها من السابقات المستجيبات لدعوة الإسلام، فاستضاء قلبها بنور الإسلام ونعم بحلاوة الإيمان، وعاشت فى أفياء الدوحة الإيمانية سعيدة النفس، رضية القلب بينما حرم مشركو مكة الخير كله مذ جحدوا الرسالة المحمدية، وقعدوا بكل صراط يوعدون، ويصدون عن سبيل الله من آمن به، ويبغونها عوجًا.

أخذ فجار الكفار، يصبون ألوان العذاب على من آمن رجلاً كان أو امرأة، وأرهقوا المسلمين إرهاقًا شديدًا حتى شغلوهم بأنفسهم، فناموا نومة المجرم الذى اغترف الإثم، ولكنه أمن القصاص، وظن ألا تناله يد العدالة.

وصبر المسلمون جميعًا صبر الكرام، وتحملوا قسوة المجرمين وظلمهم، وسقطت سُمية بنت خياط أم عمار بن ياسر شهيدة بأيدى فاجر المشركين، فرعون الأمة عمرو ابن هشام أبى جهل، فكانت فى مقدمة ركب الشهداء، وأوذى غيرها من النساء والرجال فى سبيل الله عز وجل.

وقد تحملت زينب بنت جحش، ونساء قومها نصيبًا من أذى قريش، حتى هاجر بعضهن إلى الحبشة، ثم عُدْنَ إلى مكة، إلى أن جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة وعندئذ هرعوا إلى المدينة ترفع رعوسهم الثقة بالله عز وجل، ويحدوهم نور اليقين وتصاحبهم عناية البارى.

وهكذا جعل المسلمون يهجرون مكة أم القرى زرافات ووحدانًا حتى هجرت دور بأسرها، وغلقت أبوابها، وغدت تصفر فيها الرياح، وكان من هذه الدور: دار بنى جحش، ودار بنى مظعون، ودار بنى البكير، هجرها سكانها رجالاً ونساء، كبارًا وصغارًا، وكان العدد من النساء كبير.

أورد ابن إسحاق أسماء طائفة منهن فقال: «ومن نسائهم: زينب بنت جحش، وأم حبيب بنت جحش، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت جحش، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رقيس، وسخبرة بنت تميم، وحمة بنت جحش، رضى الله عنهن أجمعين».

وكان من المهاجرين أبو أحمد بن جحش الذى عبر عن الهجرة بأشعار جميلة، من ذلك قوله يذكر هجرة قومه إلى الله ورسوله:

ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها إلى الله تغدو بين مثنى وواحد ودين رسول الله بالحق دينها

ويقول في قصيدة أخرى يصف هجرتهم الجماعية، نقتطف منها بعض الأبيات المعبرة الموحية:

لما رأتني أم أحمد غاديًا بذمة من أخشى بغيب وأرهب أ

تقول فإما كنت لا بد فاعلاً فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا اللي الله وجهى والرسول ومن يقم دعوت بنى غنم لحقن دمائهم أجابوا بحمد الله لما دعاهم ورعنا إلى قول النبى محمد

فيمم بنا البلدان ولتنا يثرب وما يشا الرحمن فالبعد يركب الله يوما وجهه لا يخيب وللحق لما لاح للناس ملحب الى الحق داع النجاح فأوعبوا فطاب ولاة الحق منا وطيبوا

### مع الأنصار في المدينة:

فى المدينة المنورة وجد المهاجرون إخوانهم الأنصار يؤثرونهم على أنفسهم فطابت قلوبهم، فقد أكرمهم الأنصار، وأووهم وأسوهم، وقاسموهم أموالهم وديارهم، وأنزلوهم من نفوسهم منزلة الأهل والعشيرة.

إن هذه الهجرة الجماعية، أثارت المشركين، ولكن ملأ الفجار لم يعترفوا بأنهم السبب في ذلك، فهم يجرمون، ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم، ويقهرون المستضعفين، ومع ذلك يتهمون الحبيب المصطفى رضي بأنه سبب الشتات والشقاق في قريش.

ذكر ابن إسحاق رحمه الله فى السيرة «أن عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب، وأبا جهل بن هشام، مروا وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء، ثم قال:

وكل دار وإن طالت سلامتها يومًا ستدركها النكباء والحوب

ثم قال: أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها... فقال أبو جهل وهو يشير إلى العباس: هذا عمل ابن أخيك هذا، فرق جماعتنا، وشنت أمرنا، وقطع بيننا».

إن أبا جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبيعته العدوانية، وتبرز نفسه الحاقدة، على رسول الله رسول الله ومن معه من المشركين.

فى المدينة المنورة أخذت زينب بنت جحش مكانتها بين المؤمنات، وفى سجل الأوائل كانت زينب رضى الله عنها من المهاجرات الأول(١).

هذه الأولية المباركة في الهجرة جعلت لها ذكرًا حسنًا في نساء الأنبياء، ونساء الصحابة الكرام رضى الله عنهن أجمعين.

## نَفَحَاتٌ زَيْنَبِيّةٌ:

حينما تملك الإيمان قلوب المؤمنين، راحت قلوبهم التى استودعت بذور الإيمان تنبت بالخيرات، كما ينزل الوابل الصيب على التربة البكر الخصبة ( فَإِذَآ أُنزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ آهَتُرَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ (الحج: ٥).

فالإيمان بالله عز وجل قوة سامية فاعلة، إذا استمكنت شعاب القلب، وتغلغلت في أعماقه، تكاد تجعل المستحيل ممكنًا، وزينب بنت جحش رضى الله عنها، واحدة من فضليات النساء، ممن لامست قلوبهن نفحات الإيمان، فجعلت منهن فرائد ودررًا لا تتكرر في الدنيا، وقد صقل وازع الإيمان ورحيق الإخلاص نفسها فجعلها من سيدات نساء الدنيا في الدين، والورع، والجود، والمعروف، وناهيك بالورع عند المرأة لتكون من الفضليات!.

وقد رشحتها هذه الصفات الكريمة، لتنظم فى سلك الدرر الثمين، وتغدو واحدة من أمهات المؤمنين، وإحدى نساء أهل البيت التقى النقى بل اختصها بمكرمة متفردة بها، إذ أنكحها رسوله فى السماء، فهل بعد هذا من مفخر؟!.

إن الإيمان الذى أضاء نفس زينب، رفعها مكانًا عليًّا فى مقام الصلاح، وفى محراب العبادة فكانت صوامة تقوم الليل، تناجى ربها، تبكى خوفًا وطمعًا ولم تتوقف عند هذا الحد فحسب، وإنما كانت بارة بمن حولها من الناس، ومن الذين يطلبون المعروف عند أهله، فكانت رضى الله عنها كهفًا وملاذًا للمحتاجين، تسخو عليهم من جودها حتى غدت مثلاً فى الكرم الزينبى المرفود بالكرم النبوى.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢١).

### زينب في القرآن الكريم:

فى الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شهد الله عز وجل لزينب بنت جحش بالإيمان، ودعاها «مؤمنة» بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (الأهزاب: ٣٦) .

فالمؤمنة هاهنا زينب بنت جحش رضى الله عنها، المرأة الحسيبة الشريفة التى اختيرت من بين نساء الصحابة، لتكون المثل العملى لتحطيم الموروثات الجاهلية التى صحح الإسلام الحنيف مفاهيمها.

تُرى، ما شعور زينب؟ وما الإحساس الذى ساورها يوم أن عرض عليها رسول الله ﷺ الزواج من مولاه زيد بن حارثة ﷺ.

هلموا، فنقف وقفة إكبار أمام هذه المؤمنة التي استكانت لأمر الله وقضائه وقدره، وغذاؤها بذلك رحيق الإيمان الذي قامت عليه نفسها، فصارت لا ترى إلا من خلاله، وكانت تزن أمورها بميزان التقوى، ذلك الميزان الذي لا يخسر معه أحد... تقول المصادر الوثيقة المتعددة: «إن سيدنا وحبيبنا محمدًا ﷺ، قد خطب زينب بنت جحش ابنة عمته، على زيد بن حارثة مولاه، وسمعت زينب حديث الخطبة هذه لزيد مولى رسول الله ﷺ، فدهشت ولم تتوقع ذلك أبدًا وأخذتها الأفكار المتصارعة ذات اليمين وذات الشمال، وراحت بها إلى الماضى... ولكن نسبها الرفيع همس في وجدانها قائلاً: «إن زيد بن حارثة مولى من الموالى، وهل يكون المولى من الأكفاء لذات الحسب والشرف»؟!.

وندت منها كلمة، فقالت للرسول ﷺ: «لا أتزوج أبدًا، وأنا سيدة عبد شمس».

وفى رواية ابن سعد رحمه الله قالت: «يا رسول الله ﷺ، لا أرضاه لنفسى، وأنا أيمُ قريش».

وشاركها في هذا الرأى أخوها عبد الله بن جحش، ورفض أن تكون أخته زينب، وهي قرشية حسيبة أصيلة وابنة عمة النبي على، وزينة نساء قريش، تحت مولى من الموالى، اشترته خديجة بنت خويلد، ثم وهبته لرسول الله على، الذي أعتقه، ومن عليه

بشرف الانتساب إليه، فكان يدعى: زيد بن محمد، إلى أن أمر الله أن يُدعى كل واحد لأبيه.

فكر عبد الله بن جحش في هذا كله، وفكر بأخته زينب فرأى في هذا الزواج عارًا كبيرًا عليها، فقد كانت الأعراف والتقاليد عند العرب لا تسمح بهذا أبدًا، إذ لم تكن بنات الأشراف ليتزوجن من الموالي، وإن أعتقوا وصاروا أحرارًا.

بيد أن الإسلام الحنيف، أراد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة على سوق هزيلة في نفوس تغلغلت فيها العصبية وحدها، وأعمتها قيود التقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد...

أراد الإسلام أن يدرك الناس جميعًا أن لباس التقوى ذلك خير، وأن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى، فالله عز وجل يقوله: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَدَكُمْ ۚ ﴾ (العجرات: ١٣).

أما الحبيب المصطفى على فقد كان يرى أن زينب ابنة عمته هى التى تحتمل هذا الخروج عن تقاليد العرب، والقضاء على عاداتها، وكان رسول الله على يعلم أن تقاليد الجاهلية لم تتلاشى من نفوس المسلمين بعد، إذن، فليكن مولاه زيد بن حارثة زوجًا لها، وقال لها: «بل فانكحيه، فإنى قد رضيته لك».

وقبل أن تتردد زينب في هذا نزل قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (الاحزاب: ٣٦) .

لم يبق أمام زينب وأخيها عبد الله بعد نزول هذه الآية، إلا الامتثال وإلا الإذعان لامر الله وقضائه وإلا: ﴿ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (الاحزاب: ٢٦) وهنا قالا: «رضينا يا رسول الله» وانفردت زينب بقولها: «قد رضيته يا رسول الله منكحًا» فأجاب الحبيب المصطفى على: «قد رضيته لك» قالت زينب رضى قالت زينب رضى الله عنها ورشحات الإيمان والتسليم تقطر من كلامها: «إذن لا أعصى رسول الله على وقد أنكحته نفسى».

ساق زيد بن حارثة الى بنى جحش عشرة دنانير وستين درهما، ودرعا، وخمارًا، وملحفة وإزارًا، وخمسين مُدًّا من الطعام، وعشرة أمداد من التمر، أعطاه ذلك كله الحبيب المصطفى الله.

وبنى زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش سليلة الشرف فى قريش، زينب التى كانت تعتز بنسبها، وذلك لتقرير حقيقة المساواة بين البشر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس لحر على عبد من فضل إلا بالتقوى.

رضيت زينب بنت جحش رضى الله عنها قضاء الله عز وجل، وقضاء رسوله الكريم ﷺ الذى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى، رضيت وقبلت أن تتزوج زيدًا، فقد كانت مؤمنة صادقة الإيمان، شهد الله لها بالإيمان، وهذا أعلى ما تطمح وتطمع به: مرضاة الله عز وجل، ومرضاة الرسول ﷺ، وهذا هو الفوز العظيم.

استكانت زينب للأوامر الإلهية الصادرة من لدن حكيم خبير، فغدت بطاعتها سيدة من سادات النساء في عصر النبوة، رضي الله عنها.

# ( حِكْمَةٌ بَالغَةٌ ):

بنى زيد بزينب رضى الله عنهما، وأكد الإسلام أن الناس سواسية كاسنان المشط، يتفاضلون بميزان التقوى، فالناس جميعهم لآدم، وآدم من تراب، ومن أراد أن يتفاخر، فليتفاخر بالتراب، كان زيد بن حارثة ولله أفطس الأنف، ولم يكن جميل الصورة، فلم ينشرح له قلب زينب رضى الله عنها، ولم يُكتب للبيت الزينبى الزيدى الوفاق، ولم تخفق فوقه أجنحة السعادة، بل وهت العلاقة بينهما، فبعد أن صارت زينب إلى زيد، لم يسلس له قيادها، ولم تنس إباءها، بل شمخت عليه وتعالت، وتعمدت إيلام قلبه بالتعالى عليه في النسب والحرية.

آلم زيد هذا النفور الزينبي، ولما كان زيد ربيب النبي ﷺ، فقد غذى على الكرامة ونشأ عليها، وأبى أن يرتبط بهذه التي زهدت فيه، واشتكاها إلى النبي ﷺ مرة بعد مرة يقول له: «بيا رسول الله، إن زينب تتعظم على لشرفها، وإن فيها كبرا، وهي تؤذيني بلسانها».

كان الحبيب المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه فى خلقه السمح، وسجاياه الطاهرة، يهدهد من آلام زيد ومتاعبه ويقول له: ﴿ أُمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَقِ ٱللَّهَ ﴾ (الأحزاب: ٢٧).

ويرجع زيد إلى زينب، وتكون الحالة هي هي، أو قريبة من هي، فيذهب إلى رسول الله على يعرض عليه أن يطلقها، ولكن رسول الله على يقول: ﴿ أُمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ كان في ذلك حكمة بالغة من الله عز وجل، الذي أراد أن تتلاشى تقاليد الجاهلية وتندرس آثارها، ويسود شرع الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للناس، فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾ (آل عران: ١٩) لقد حطم زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضى الله عنهما حلقة متينة من تقاليد الجاهلية: ترفع السادة عن الزواج من العبيد، وإن كانوا أتقياء، وكانوا أكفاء...

وكان هناك حلقة أخرى، كتب على الرسول الكريم ﷺ أن يحطمها، فقد كان العرب قبل الإسلام، لا يتزوجون أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا.

كانت زينب رضى الله عنها كارهة البقاء مع زيد، وكان زيد يأتى رسول الله على المنت للتمس منه أن يوافق على طلاق زينب، وكانت الحكمة تقضى أن يقبل على ذلك الفراق، وأن يخطب ابنة عمته لنفسه، لتتم شريعة الإسلام، وتتحطم حلقات الجاهلية الواهية، وليعوضها عن تضحيتها الغالية: إطاعة الله ورسوله، ولكنه كان يخشى الناس، فقال لزيد: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾.

أصبحت الحياة بين زينب وزيد لا تطاق، وكان لا بد من الطلاق، إلى أن أتى أمر الله عز وجل، وغلب على ذلك كله، فسمح لزيد بطلاقها، بعد أن استحال جو البيت جحيمًا كما قال تعالى: ﴿ لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَاسَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ (الاحزاب: ٣٧).

وقد أنزل الله عز وجل على الحبيب المصطفى محمد ﷺ فى الكتاب العظيم مفخرة المفاخر التى زكاه بها فيما زكى إخوانه المرسلين، وهو ﷺ صاحب المقام المحمود فى هذه التزكية المنيفة، فقال له متلطفًا به فى أشد مضايق مواقفه فى رسالته: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُو سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلٌ وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ

قَدَرًا مُّقْدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَتَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (الاعزام: ٣٨، ٣١)٠

تم الأمر الإلهى المقدر، ونفذ رسول الله ﷺ ما أمره ربه فى غير حرج، فلما انقضت عدة زينب، قال النبى ﷺ لزيد: «اذهب فاذكرها على ً».

فانطلق حتى أتاها وهى تخمر عجينها وقال لها: «أبشرى أرسلنى رسول الله ﷺ يذكرك».

قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربى عز وجل ثم قامت إلى مسجدها، ونزل القرآن الكريم، وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن (١).

وهكذا زوج الله عز وجل هذه المؤمنة بنص كتابه بلا ولمي، ولا شاهد، وكانت زينب رضى الله عنها تقول مفتخرة بذلك على أمهات المؤمنين: «زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات»(7).

والآن، فلا بد لنا من وقفات شافية مع هذه القصة العظيمة حتى نعرف كيف طهر الله عز وجل المجتمع المسلم من رجس مفسدة اجتماعية، لا تتحقق إلا بعزيمة الرسول الكريم على.

# مَنْهَجْ قُويِمْ:

شرفت السيدة النبيلة زينب بنت جحش رضى الله عنها بأشرف مقامات القرب من رسول الله رسول الله واضعها.

فقد كان العرف الجاهلي بأباطيله وشروره ومفاسده، يجعل من الدعني ابنًا، ويعطيه خصائص البنوة الحقيقية في أمور تجر على المتجمع من الشرور والأسواء والويلات ما لم تؤمن مغباته وعواقبه على حياة الأمة في حاضرها وفي مستقبلها.

وكان من أظهر مفاسد هذا العرف الباطر: التعاير بتزويج الرجل الحسيب النسيب زوجة دعيه إذا طلقها الدعى باعتقاد واه أن الدعى هو ابن حقيقى من الصلب، فأراد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٢٨) أحمد (٣/ ١٩٥) النسائي (٦/ ٧٩، ٨٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۲۱۲۰).

الله عز وجل أن يبطل هذا العرف الفاسد المفسد، وهذا الموروث الباطل الذى يبدد أواصر المجتمع، لم يكن من يتحمل ثقل هذا الإبطال، سوى رسول الله رسي فهو أقوى إرادة، وأمضى عزمًا، وأعظم نفسًا، وأطهر ذيلاً وهو الأسوة المتأسى به فى امتثال تطبيق الأحكام الشرعية، وهو القدرة التى تجرى على سننها أمته، وهو مهبط الخطاب الإلهى فى جميع الأحكام الربانية.

من هذا المنطلق، كان الرسول الحبيب على، هو المختار لتصحيح أباطيل الجاهلية، ومفاسدها في واقع الحياة فقيل له: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ بنعمة الإيمان والإسلام، وكفالتك إياه، وتحبيبه إليك وَأَنْعَمْتَ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بالعتق والحرية والرعاية، وإحسان التربية والاختصاص بك، فكان حبك مولاك، ولم يكن ابنًا لك من صلبك.

ثم إن زيدًا وهو يعرض عليك ثقل الحياة الزوجية في بيته مع زوجه، وما يلقى من مرارة في عشرته معها، ويشاورك مستأذنًا في مفارقتها بعد يأس منه في حسن الموافقة فتقول له متلطفًا: ﴿ أُمْسِكَ عَلَيْكَ رَوِّجَكَ وَآتِي آلله ﴾ لأنك منبع التلطف والإحسان، تأبي عليك نفسك الزاكية، وتأبي عليك مكارم أخلاقك أن تشير على زيد، بفصم عُرى ما عقد الله، بينه وبين زوجه من وشائج كان من حقها أن يظلها الود والسكون، وهما منك في القرب الودود، بمكانهما الذي لهما عندك، ولهذا كنت تقول له بلطف ﴿ أُمْسِكَ عَلَيْكَ وَجَكَ وَأَتِّقِ ٱلله ﴾ (الأحزاب: ٢٧).

إنه لم يكن هنالك قط أمر من الله لك بتطليقها من زيد، وإن تكن قد سبقت إليك لوائح إشارتنا، إذ قطعنا وشائج الجاهلية المزورة بين الدعى ومتبنيه بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ ﴾ (الاحزاب: ٤).

ولقد أوضحنا الحق الذي جعلناه نهجًا في واقع الحياة بتصحيح وضع هؤلاء الذين شنت بهم الحياة نهجها القويم، رفعًا لخسيسة الصقت بهم الصاقًا، فنفتهم عن آبائهم ونفت آباءهم عنهم، وباعدت بينهم، ثم وصلنا ما قطعه الجهل في الجاهلية بأعرافها الفاسدة المفسدة، وقلنا لك حتى تعلم أمتك: ﴿ اَدْعُوهُم لِاَبَآبِهِمْ هُوَ أُقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ (الأحزاب: ٥) لأنه الحق، ولأنه سبيل الخير الذي يهدى إليه الله في شريعته المنزلة لإقامة منار العدل: ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ ﴾ (الأحزاب: ٥) فلا ضيعة لهم عند الله، ولا ضيعة

لهم فى مجتمع الإسلام، لأنهم إخوانكم فى الدين الذى جمعت وشيجة الإيمان بين سلائله من جميع الأجناس والأوضاع ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (الحجرات: ١٠) وهم بهذا الإخاء الإيمانى مواليكم، وأقرب الموالين لكم، يناصرونكم وتناصرونهم على البر والتقوى، فهم أحق بالإكرام والإحسان.

ولكنك في هذا التلطف مع مولاك، أخفيت في نفسك لوامح الإشارة فيما أنزلناه عليك من قطع وشائج الجاهلية الكاذبة التي عقدوها بأهوائهم وشهواتهم بين المتبنى ومتبنيه، وما يترتب على قطع تلك الوشائج الجاهلية المخترقة من إصلاح اجتماعي في مجتمع رسالتك، لتكون أنت مصدره ومنبعه، والمتأسى به فيه في التطبيق الواقعي الذي يقوم أود الحياة، وعوج مناهجها.

# ﴿ وَلَٰكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾:

فى أمر تحطيم التقاليد الجاهلية، جاء الخطاب الإلهى صريحًا للناس كافة بأن محمدًا رسول الله، وكل ما يتقوله المتقولون والمنافقون والذين فى قلوبهم مرض، من أن محمدًا على ينهى عن زوجات الأبناء، ويتزوج هو زوجة ابنه زيد، كل هذا ليس له قيمة فى ميزان العدل الإلهى، بل ليس له مكانة فى المجتمع الإسلامى، ولا يؤثر على سير الرسالة، وأنزل الله عز وجل: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَلِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَلِكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّانُ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الأهزاب: ٠٠)

وقد أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: وَمَا ﴿ جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ لأن زيدًا سُبِي وهو صغير، فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد رضى الله عنها، فوهبته خديجة للنبي على الله عنها، فوهبته خديجة للنبي على الله عنها، فوهبته في فدائه، للنبي على المعرفة المناء، فأقام زيد عند النبي على مدة، ثم جاء أبوه وعمه في فدائه، فقال لهما الحبيب المصطفى على: «خيراه فإن اختار كما فهو لكما دون فداء».

فاختار زید الرق مع رسول الله ﷺ على حریته، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «یا معشر قریش اشهدوا أن زیدًا ابنی أرثه ویرثنی».

ولما تزوج النبى ﷺ زينب بنت جحش التى كانت امرأة زيد بن حارثة الذى تبناه النبى ﷺ قالوا: «تزوج محمد امرأة ابنه» فكذبهم الله عز وجل فى ذلك، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الأصلية الحقيقية، وهى علاقة الدم، والأبوة، والبنوة الواقعية، وقال: ( وَٱلله يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ (الأحزاب: ؛).

وهكذا قضى على تلك العادة الذميمة المذمومة التى لا تستند إلى حقيقة أو شريعة، وكانت زينب بنت جحش رضى الله عنها هى المرأة التى أكرمها الله عز وجل بهذا، وذكر قصتها فى كتابه العزيز منبها إلى فضلها، ولذلك كانت تقول: «إن الله أنكحنى فى السماء». رواه البخارى.

#### أمنا زينب وآية الحجاب:

روى البخارى ومسلم والإمام أحمد والترمذى، عن أنس بن مالك ، قصة نزول المحجاب صبيحة عرس أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها، وسنعتمد رواية البخارى إذ أخرج بسنده عن سيدنا أنس بن مالك ، قال: «بُنىَ على النبى ملى بزينب بنت جحش، بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيّا، فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعو، فقلت: يا نبى الله ما أجد أحدًا أدعو، قال: «فارفعوا طعامكم» وبقى ثلاث رهط يتحدثون فى البيت، فخرج النبى ملى فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله فيك، فتقرى حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة ويقان له كما قالت عائشة، ثم رجع النبى ، فإذا ثلاث رهط فى البيت يتحدثون، وكان النبى ملى شديد الحياء، فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة، رها أدرى آخبرته أو أخبر أن القول خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله فى أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بينى وبينه وأنزلت آية الحجاب»(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۷۱) مسلم (۱٤۲۸) الترمذی (۳۲۷۰).

وتعالوا نقراً معًا آية الحجاب التي نزلت يوم أن تزوج رسول الله ﷺ أم المؤمنين زينب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنِّي إِلّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيمٌ فَٱذْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٌ فَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيمٌ فَٱذْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِيسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّيِي فَيَسْتَخِيء مِنصُمٌ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسْعَلُوهُنَ مِن وَرَآء جِبَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوحُواْ أَزْوَاجَهُم مِنْ بَعْدِهِمَ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ آللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٣٠).

والآن، لنقرأ هذه التغريدة الجميلة التي تتحدث عن زواج زينب رضى الله عنها ونزول آية الحجاب:

دخل النبى بزينب وانحل شرع الجاهلين يوم الدخول بها إلى القرآن والنور المبين قد أبطل القرآن ما كانوا له متوارثين بطل التبنى كان شرعًا فى العهود السابقين أيضًا وقد ضرب الحجاب على نساء المسلمين فخر لزينب أصبحت من أمهات المؤمنين والفخر أكثر زوجت من أمر رب العالمين قالت لخير الخلق يومًا يا إمام المتقين أنا لست مثل ضرائرى فى منطق المتقاخرين أباؤهن وإخوة كانوا لهن مزوجين أما أنا فبلا ولى أو شهود شاهدين أما أنا فبلا ولى أو شهود شاهدين الشهر زوجنى لخبر الأنبياء المرسلين

ونود أن نشير إلى أن هذه الآية الكريمة تفيد أن كلمة حجاب تعنى: «الشيء يحجز بين طرفين، فلا يرى أحدهما الآخر، أى تنعدم معه الرؤيا تمامًا، ولا يمكن أن يغنى أن لباسًا يلبسه إنسان، لأن اللباس أيًّا كان قدره ونوعه \_ ولو ستر جميع بدن المرأة حتى وجهها \_ فلن يمنع هذه المرأة أن ترى الناس من حولها، ولن يمنع الناس أن يروا

شخص المرأة وإن تسربلت بالسواد من قمة رأسها \_ مع وجهها \_ حتى أخمص قدميها، والحجاب الوارد في قوله عز وجل: فَسْئَلُوهُر ﴿ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (الاحزاب: ٥٠) هو الستر الذي يكون في البيت، ويرخى ليفصل بين مجلس الرجال ومجلس النساء».

ولعل حديث الفاروق عمر ره يوضح المفهوم الذى أردناه من كلمة الحجاب، فقد أخرج البخارى بسنده عن أنس قال: «قال عمر ره فقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب» (١).

ويظهر أن سيدنا عمر شه كان تواقًا لإلزام النساء بالحجاب حتى تحفظ المرأة حفظًا سليمًا، ويظهر إخلاصه في هذا برغبته في أشياء تنفع المسلمين عامة، وأشياء تتعلق بنصيحته لزوجات النبي بخاصة، وإحداهن ابنته حفصة أم المؤمنين، إذ كان يود لو نزل ما يشفى غليله في الحجاب، وقد أكرمه الله عز وجل في هذا لإخلاصه، وعن هذا الإكرام يتحدث سيدنا عمر فيما أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن حميد عن أنس قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث \_ أو وافقني ربى في ثلاث \_ قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى.

وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

وبلغنى معاتبة النبى ﷺ بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، فأنزل الله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ ٓ أَزْوَ جَا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَنتٍ ﴾ (التعربم: ٥) الآية (١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (٤٤٨٣).

#### من الفضائل الزينبية:

لا تزال نسمات البركات تهب علينا ندية رقيقة، ولا تزال بركة أمنا زينب بنت جحش تقطر على المؤمنين من فيضها منذ اليوم الأول لدخولها في رحاب البيت النبوى الطاهر.

فعندما تزوج النبى ﷺ زينب بنت جحش أولم عليها، وأشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، ثم أهدت له أم سليم بنت ملحان الأنصارية طعامًا ليلة دخوله بها فأطعم منه خلقًا كثيرًا، وبورك في هذا الطعام.

فهلموا بنا إلى مائدة الحديث الشريف نغترف منها بعض مكارم تلك الليلة المباركة.

روى الأثمة: البخارى ومسلم والترمذى والنسائى رحمهم الله عن أبى عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك شه قال: كان النبى على عروسًا بزينب، فقالت لى أم سليم أمى: لو أهدينا لرسول الله هدية، فقلت لها: افعلى، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة فى برمة، فأرسلت بها معى إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لى: «ضعها» ثم أمرنى فقال: «ادع لى رجالاً سماهم وادع لى من لقيت» قال: ففعلت الذى أمرنى، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبى الله وضع يده على تلك الحيسة، وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة، يأكلون منه، ويقول لهم: «اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه».

قال: فأكلوا حتى شبعوا.

قال: فخرجت طائفة، ودخلت طائفة، حتى أكلوا كلهم.

فقال لي: «بيا أنس ارفع».

قال: فرفعت، فما أدرى حين وضعت كان أكثر، أم حين رفعت (١).

وسأل الجعد أنس فقال: عدد كم كانوا؟!».

فقال أنس: «رزهاء ثلاث مائة».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۳۰) مسلم (۱٤۲۸) الترمذي (۳۲۷۲) النسائي (۲/ ۱۳۳، ۱۳۷).

وتكثير الطعام صبيحة عرس زينب يشير إلى بركتها رضى الله عنها، كما أن ذلك معلمًا واضحًا من علمات النبوة.

### القرآن وزينب وعائشة وحفصة:

دخلت زينب بنت جحش رضى الله عنها البيت النبوى الطاهر، وقد سبقتها إليه عائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر رضى الله عنهم أجمعين.

كانت زينب وضيئة الشكل جميلة الطلعة صافية النفس، نزل القرآن في شأنها، كما كانت ورعة همها من دنياها مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله ﷺ وقد شهدت السيدة عائشة رضى الله عنها لزينب بذلك كله، كما ورد في الصحيح قالت: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ﷺ»(١).

وروى أبو بكر بن أبى خيثمة رحمه الله من طرق عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لم يكن أحد من نسائه يسامينى فى حسن المنزلة عنده غيرها تعنى زينب بنت جحش».

وكان الحبيب المصطفى الله يمكث عند زينب، فقد كانت تعجبه صفاتها، وشمائلها الكريمة، وربما أطال الجلوس عندها فقد كانت زينب رضى الله عنها، تحب أن تسقيه العسل، ويظهر أن عائشة وحفصة رضى الله عنهما قد طرقت الغيرة أبوابهما، وتسللت اليهما، وأسرت كل واحدة إلى الأخرى ما بنفسها من الغيرة تجاه زينب فتواصت عائشة وحفصة أن تحتالا ليخفف النبى الله من زيارته لها، فماذا كان؟.

نزل القرآن الكريم لينصف زينب رضى الله عنها وها هى ذى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تروى خبر ذلك:

أخرج البخارى رحمه الله بسنده عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عند أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير إنى أجد منك ريح

<sup>(</sup>۱)رواه البخاری (۲۷۷۰) مسلم (۲۷۷۰).

مغافیر، قال: «لا، ولکنی کنت أشرب عسلاً عد زینب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبر ی بذلك أحدًا»(۱).

وعند ذلك نزل قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۗ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِن تَتُوبَآ ﴾ (التعريم: ١ - ؛) لعائشة وحفصة ﴿ وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا ﴾ (التعريم: ٣) لقوله: «بل شربت عسلاً ولن أعود له، وقد خلفت فلا تخبرى بذلك أحدًا يبتغى مرضاة أزواجه، فيعنى بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم.

وبقوله ﷺ: «حلفت» أى بالله، بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك، وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى: يَتَأَيُّها ﴿ ٱلنَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ يعنى العسل المحرم بقوله: «لن أعود له» و ﴿ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَا حِكَ ﴾ أى تفعل ذلك طلبًا لرضاهن: ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ غفور لمًّا أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة.

وبعد هذا التوجيه القرآنى من العليم الخبير، الذى حث عائشة وحفصة على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ﷺ تابت كل واحدة منهما، وعرفت مكانة زينب رضى الله عنها وصفاءها وحسن نيتها.

#### الخاشعة المتضرعة:

ارتقت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها مكانة عليا فى سماء المجد، ونالت أعلى مقامات القرب والشرف منذ دخولها البيت الطاهر، وحظيت بالمكانة اللائقة عند النبى الكريم ﷺ، فقد حباها الله عز وجل من كريم الصفات، وجميل المآثر ما جعلها قدوة بين النساء.

اقتبست زينب أم المؤمنين رضى الله عنها كثيرًا من أخلاق رسول الله ﷺ، فكانت تحذو حذوه فى طرق الخير وخصوصًا الزهد فى زخرف الدنيا، فالآخرة خير وأبقى، كانت كريمة اليد، سخية النفس، لها أخبار عطرة فى الجود والزهد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۱۲) مسلم (۲۲۷۲).

وكان رسول الله على يعرف هذه الخصلة الحميدة في زينب، فكان يُحلها من نفسه مكانًا عظيمًا، وقد أثنى عليها بأنها من أصحاب المعروف، فكان على يخبر أزوجه بأنها أطولهن يدًا في المعروف.

أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «قال رسول الله ﷺ: «أسر عكن لحاقًا بي أطولكن يدًا».

قالت: فكنَّ يتطاولن أيتهن أطول يدًا.

قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق »(١).

وفى حياة زينب مع الرسول ﷺ وقفات رائعة، فقد أثنى عليها النبى ﷺ بحسن الخشوع والعبادة.

عن عبد الله بن شداد أن رسول الله ﷺ قال لعمر بن الخطاب ﷺ: «إن زينب بنت جحش أواهة» قيل: يا رسول الله، ما الأواهة؟.

قال: «الخاشعة المتضرعة» ﴿ إِن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ (هود: ٧٠) كانت زينب أم المؤمنين رضى الله عنها كثيرة، الصلاة، خاشعة القلب، موصولة دائمًا بالله عز وجل، وكان رسول الله على يحب هذه الصفات العالية فيها، وتعجبه صلاتها وصلتها بربها عز وجل.

روى الطبرانى رحمه الله عن راشد بن سعد الحبرانى قال: دخل رسول الله ﷺ منزله ومعه عمر بن الخطاب، فإذا هو بزينب بنت جحش تصلى، وهى تدعو فى صلاتها، فقال النبى ﷺ: «إنها الأواهة».

وكان ﷺ يكثر من الثناء عليها بقوله: «إنها لأواهة» وكفى بشهادة رسول الله ﷺ لتجعلها في مكانة سامية في سدة العبادة والصلاة.

ولله در أبى نعيم الأصبهاني إذ أصاب بقوله في مفتتح ترجمته لزينب رضى الله عنها فقال: «الخاشعة الراضية، الأواهة الداعية».

وكانت زينب رضى الله عنها تعرف مدى ارتباطها بالرسول 囊، وتدرك قيمة الوشيجة التي أحلتها حظوة ومكانة عنده، فكانت تقول للنبي 業: يا رسول الله، إنى لأدل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٥٣).

عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدى وجدك واحد، وإنى أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام».

ومن المتوقع أن أمنا زينب رضوان الله عليها، كانت تفاخر أمهات المؤمنين الأخريات، بما اختصت به من عزة الشرف، وشرف المحتد، وكرم المكانة، وفي زواجها الميمون فتقول: «أنا أكرمكن وليًّا، وأكرمكن سفيرًا، زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات».

وخلال حياة أم المؤمنين زينب مع رسول الله ﷺ، كانت ترافقه في الجهاد، فقد كانت معه في حصار الطائف، وفي غزاة خيبر، وذكر ابن سعد والذهبي رحمهما الله ﴿ الله الله ﷺ الطعم زينب بنت جحش بخيبر مائة وسق».

ورافقته زينب رضى الله عنها فى حياة العبادة والطاعة، ففى حجة الوداع كانت من نسائه الطاهرات، وقال إلى لهن يوم إذ: «هذه ثم ظهور الحصير» فكانت نساء النبى يع يحججن سوى أم المؤمنين سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش قالتا: «لا تحركنا دابة بعد رسول الله ي وفى رواية الإمام أحمد، أنهما كانتا تقولان: «والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله ،

لم تخرج زينب أم المؤمنين من بيتها وهى ملتزمة بالذى أوصاها به ﷺ وسائر أزواجه، أخرج محمد بن سعد رحمه الله فى طبقاته قال: لم تحج زينب بنت جحش بعد حجة رسول الله ﷺ التى حجتها معه حتى توفيت فى خلافة عمر سنة عشرين، وكانت زينب قد عملت بوصية رسول الله ﷺ حينما قال لأزواجه: «أيكن اتقت الله، ولم تأت بفاحشة مبينة، ولزمت ظهر حصيرها، فهى زوجتى فى الآخرة».

# تُنَاءُ أُمَّهَات الْمُؤمنين عَلَيْهَا:

لا شك في أن ثناء المرأة على المرأة ليس شيئًا عاديًّا، ولا يمكنك أن تنتزع الثناء من واحدة لأخرى إلا بشق الأنفس، فطبيعة المرأة بعامة، وأثرتها لا تسمح لها أن تجود بالثناء على بنات جنسها، أو أن تمتدح صفات طيبة فيها، ولقد أصاب الشاعر قديمًا حينما قال:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغيًا إنه لدميمُ

غير أن أمهات المؤمنين رضى الله عنهن يعطين كل ذى حق حقه، فقد ارتوين من ينبوع الأدب النبوى، وتغذين من المائدة القرآنية، فانتشعت نفوسهن، فكن يقلن الحق، ويثنى بعضهن على بعض بما فيه مرضاة الله عز وجل دون مجاملة أو محاباة، فليس هناك من أمر يدعو لذلك وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها تكن الحب والاحترام لأمهات المؤمنين، وتثنى عليهن خيرا...

ففى حديث الإفك الطويل الذى روته أمنا عائشة رضى الله عنها، يشهد لزينب بدينها وصيانتها وورعها وطيب عنصرها وكرم منبتها وترفعها عن اللغو، قالت أمنا عائشة: وكان رسول الله على يسأل زينب بنت جحش عن أمرى، فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت»؟.

فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى، ما علمت إلا خيرًا.

قالت عائشة: «وهى التى كانت تسامينى من أزواج رسول الله ﷺ، فعصمها الله بالورع...» الحديث.

وظلت كلمات زينب الطيبة الصادقة رصيدًا غاليًا لعائشة رضى الله عنهما، ولذلك أثنت عليها عائشة خير ثناء من كريم الصفات، وفضائل المكرمات ومحاسن الشمائل.

ورد فى الصحيح ثناء لأم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب رضوان الله عليهما، من حديث طويل قالت فيه عائشة: «فأرسل أزواج النبى ﷺ زينب بنت جحش زوج النبى ﷺ وهى التى كانت تسامينى منهن فى المنزل عند رسول الله ﷺ ولم أر امرأة قط خيرًا فى الدين من زينب، وأتقى، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم للصدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى تصدق به، وتقرب به على الله تعالى...» الحديث.

أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عروة بن الزبير عن عائشة بلفظ: «ولم أر امرأة خيرًا منها، وأكثر صدقة، وأوصل للرحم، وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب» وقد أثنت عائشة على زينب في مجال البر والصدقات واصطناعها المعروف، فقالت: «وكانت أطولنا يدًا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق».

ولما توفيت أم المؤمنين زينب رضى الله عنها طفقت عائشة تعدد فضائلها، وتجود بالثناء عليها، وتذكر مناقبها، فقد كانت تحدث الناس عن شمائلها الحسان. يروى عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمها الله عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، أنها أثنت على زينب بنت جحش فقالت: «يرحم الله زينب لقد نالت فى الدنيا الشرف الذى لا يبلغه شرف: إن الله زوجها، ونطق به القرآن، وإن رسول الله قال لنا: «أسر عكن بى لحوفًا أطولكن باعًا» فبشرها بسرعة لحوقها به، وهى زوجته بالجنة».

ومما يزيد من مكانة زينب بين أمهات المؤمنين، أنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وهذا يشير إلى مدى برها وجودها، فالمرأة إذا جادت بمالها الخاص، دليل على طيب نفسها وكريم عنصرها، وقد شهدت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لزينب بهذه الخاصية المباركة: كثرة الصدقة، والإيثار فقالت: «كانت ــ زينب ــ صناع اليد، فكانت تدبغ وتخرز، وتصدق» ولو رحنا نعدد ما أثنت به عائشة على زينب رضى الله عنهما لعرفنا مقدار محبة عائشة لها، وعرفنا مكانة زينب فى العقد الميمون الذى غظمت فيه فكانت من أمهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنهن وأرضاهن.

وإذا كان الثناء على الأحياء فضيلة، فإن الثناء على الأموات من أرفع الفضائل وأنفسها، ولذلك فإن زينب رضى الله عنها لما توفيت قالت عائشة: «لقد ذهبت حميدة، متعبدة، مفزع اليتامى والأرامل».

وإذا ما ذكرت أم المؤمنين زينب أمام عائشة أم المؤمنين أكثرت الثناء عليها، وأكثرت من ذكر محاسنها ونشر فضائلها، فقد سأل عروة بن الزبير رحمه الله خالته أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: «بيا خالة أى نساء رسول الله على كانت آثر عنده؟» فقالت: «ما كنت أستكثره، ولقد كانت زينب بنت جحش وأم سلمة لهما عنده مكانة، وكانتا أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدى».

وفى معرض الثناء الغياض بالخير، والبركات تشارك أم أخرى من أمهات المؤمنين بنشر طيب أعمال زينب وصفاتها وتشير إلى صلاحها وصلاتها، تقول أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها: «كانت امرأة صالحة صوامة قوامة».

وهذه الشهادة ترفع أم المؤمنين زينب عاليًا عاليًا، وتجعلها في مكانة سامقة في العبادة والصلاح، وكفاك بهذه المنزلة شرفًا.

وكما كانت عائشة تثنى على زينب، كانت أم سلمة، تمتدح زينب أيضًا، ذكرت زينب بنت أم سلمة قالت: «سمعت أمى أم سلمة تقول: وذكرت زينب بنت جحش، فترحمت عليها وذكرت بعض ما كان يكون بينها وبين عائشة فقالت زينب: أى أم المؤمنين: إنى والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله الله إنهن زوجن بالمهور، وزوجهن الأولياء، وزوجنى الله ورسوله، وأنزل فى الكتاب يقرأ به المسلمون ولا يبدل ولا يغير: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ آللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ الآية، قالت أم سلمة: وكانت لرسول الله معجبة، وكان يستكثر منها، وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صناعًا يتصدق بذلك كله على المساكين».

وقد اقتبس فقهاء العلماء وعلماء الأمصار ثناءهم لأم المؤمنين زينب مما أثنى به أمهات المؤمنين عليها، قال ابن كثير: «كانت زينب بنت جحش من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير والصدقة».

أما الذهبى رحمه الله ففى كل مكان أورد فيه سيرة أم المؤمنين زينب يذكر من نفحاتها الإيمانية ما تلذ له الأسماع والأبصار، ففى سير أعلام نبلائه ذكرها بقوله: «كانت من سادة النساء دينًا وورعًا وجودًا ومعروفًا رضى الله عنها».

وإذا ما تحدث في تاريخه، أوجز صفاتها بقوله: «كانت كثيرة البر والصدقة .

وجمع الواقدى رحمه الله صفات أم المؤمنين، والثناء عليها في عبارة واحدة قال: كانت امرأة صالحة، صوامة، قوامة، صناعًا، تتصدق بذلك كله على المساكين».

## زَيْنَبُ في ظلال الخلافة الرَاشدَة:

أدركت أمنا زينب رضى الله عنها خلافة الصديق، وكانت مرعية الجانب، يعرف مكانتها فى البيت النبوى الطاهر، فهى تناصى ابنته عائشة فى المنزلة الكريمة عند النبى ركلتاهما جوهرتان فى عقد نساء أهل البيت الطاهرات.

أما فى عهد الفاروق عمر، فكانت زينب تناصى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنهما، وكان عمر يعرف قدرها، ويشهد بورعها، وبزهدها، وإعراضها عن الدنيا التى جعلتها فى يدها، ولم تجعل لها سبيلاً إلى قلبها.

كان سيجنا عمر يقسم لأمهات المؤمنين في العام اثنى عشر ألفًا لكل واحدة، وكانت زينب بنت جحش رضى الله عنها لا تستبقى منهم درهمًا واحدًا، وإنما تنفق المال كله على ذوى أرحامها، وعلى أيتام قريش، فكانت الدراهم وسيلتها لإدخال السرور إلى قلوب ذوى الحاجات وتفريج كروبهم.

ولنشهد هذا الموقف الكريم لأمنا زينب رضوان الله عليها:

ففى السنة التى توفيت فيها، أرسل عمر بن الخطاب في اللى زينب بعطائها الذى لها، فقالت: «غفر الله لعمر غيرى من أخواتى أمهات المؤمنين كان أقوى على قسم هذا المال». قالوا لها: «هذا المال كله لك يا أم المؤمنين».

قالت رضى الله عنها: «سبحان الله العظيم! واستترت منه بثوب، وقالت: صبوه، واطرحوا عليه ثوبًا» ثم أمرت برزة بنت رافع \_ وهى التى روت هذا الخبر \_ وقالت لها: «يا برزة، أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة، فاذهبى بها إلى بنى فلان، ثم بنى فلان، وذكرت جماعة من رحمها وأيتامها» وبقيت بقية تحت الثوب، فقالت لها برزة بنت رافع: «غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا فى هذه الدراهم حق!!» فقالت زينب رضى الله عنها: «لكم ما تحت الثوب» قالت برزة بنت رافع: «فعددنا المال فوجدناه خمسة وثمانين درهما…» ثم إن أم المؤمنين زينب رضى الله عنها رفعت يدها إلى السماء ودعت ربها فقالت: «اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى هذا» فاستجاب الله لها فماتت عامئذ.

قال ابن سعد رحمه الله: «ما تركت زينب بنت جحش رضى الله عنها در همًا ولا دينارًا، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين».

وأورد ابن سعد رحمه الله عن محمد بن كعب أنه: كان عطاء زينب بنت جحس اثنى عشر ألف درهم، ولم تأخذه إلا عامًا واحدًا، حُمِلَ إليها اثنا عشر ألف درهم، فجعلت تقول: اللهم لا يدركنى قابل هذا المال، فإنه فتنة، ثم قسمته فى أهل رحمها، وفى أهل الحاجة حتى أتت عليه، فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير، فوقف على بابها وأرسل بالسلام، وقال: قد بلغنى ما فرقت، فأرسل إليها بألف درهم يستنفقها، فسلكت بها طريق ذلك المال».

# روايتُها لأَحاديث المصطفى:

أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها، إحدى إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات اللواتي روين الحديث الشريف عن رسول الله .

ولم تكن أم المؤمنين رضى الله عنها من المكثرات فى الرواية، وإنما أحصى لها أصحاب الأحاديث، أحد عشر حديثًا روتها عن النبى ، اتفق لها البخارى ومسلم على حديثين.

وبالإضافة إلى وجود أحاديث أمنا زينب في الصحيحين، فإن أحاديثها منثورة في بقية الكتب الحديثية الأربعة وهي: سنن الترمذي، النسائي، وأبي داود، وابن ماجه، إذن فحديثها في الكتب الستة يضاف إليها المسانيد، كمسند أحمد وأبي يعلى.

روى عن أم المؤمنين زينب رضى الله عنها من الرجال: ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش، وأرسل عنها القاسم بن محمد بن أبى بكر، ومذكور مولاها.

وروى عنها أمهات المؤمنين: أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان المشهورة بكنيتها أم حبيبة رضى الله عنها.

ومن الصحابيات: زينب بنت أبى سلمة وأمها أم المؤمني أم سلمة، كما روت عنها: كالثوم بنت المصطلق.

ومن الأحاديث الشهيرة المعروفة التي رُويت عن أمنا زينب بنت جحش رضوان الله عليها، ما ورد الصحيحين وغيرهما بسند عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سلمة، أنها أخبرته قالت: «دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على الميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».

ومما أخرجه لها البخارى وغيره من أئمة المحديث، ما رَوَوْه بسند عن أم حبيبة بنت أبى سفيان، عن زينب بنت جحش: أن رسول الله دخل عليها يومًا فزعًا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب، من شر قد اقترب، فتح اليوم من رُدم يأجوج ومأجوج مثل

هذه ــ وحلق بإصبعيه الإبهام والتى تليها ــ قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهاك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث».

# وَفَاتُهَا وَوَصِيّتُهَا:

عاشت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها شطرًا من الخلافة الراشدة، وفى سنة عشرين من الهجرة المباركة شعرت بدنو الرحيل إلى رحاب المليك المقتدر، لتلقى محمدًا ، وثقل عليها المرض، فمرضها أمهات المؤمنين رضى الله عنهن.

ولما حضرت زينب بنت جحش الوفاة قالت: «إنى قد أعددت كفنى، فإن بعث لى عمر بكفنى، فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم إذ أدليتمونى أن تصدقوا بحقوى فافعلوا».

وفى سنة عشرين للهجرة توفيت أم المؤمنين زينب، وصعدت روحها إلى بارئها راضية مرضية، ولها من العمر ثلاثة وخمسون عامًا وكانت أول نساء رسول الله لحوقًا به، وبذلك تحققت نبوءة رسول الله حيث ذكر ذلك.

أخرج ابن سعد رحمه الله بسنده عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله يومًا، وهو جالس مع نسائه: «أطولكن باعًا أسر عكن لحوقًا بى» فكن يتطاولن إلى الشيء، وإنما عنى رسول الله بذلك الصنعة، وكانت زينب امرأة صنعًا، فكانت تتصدق به فكانت أسرع نسائه لحوقًا به وقد أوصت أم المؤمنين زينب رضى الله عنها أن تُخمل على سرير رسول الله ، ويجعل عليه نعش، وأوصت كذلك ألا تتبع بنار.

ولما ماتت أمر عمر مناديًا فنادى: «ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها» فقالت أسماء بنت عميس رضى الله عنها: «يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئًا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟» فجعلت نعشًا، وغشته ثوبًا، فلما نظر إليه قال: «ما أحسن هذا! ما أستر هذا!» ثم قال: «نعُمَ الخباءُ الظعينة».

وقيل: «إن زينب هي أول امرأة جعل عليها النعش» وبعد ذلك أمر عمر مناديًا فنادى أن اخرجوا على أمكم.

ولما حملت زينب إلى قبرها بالبقيع، قام عمر إلى قبرها فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إنى أرسلت إلى نساء النبى في حين مرضت هذه المرأة، من يمرضها وبقوم عليها، فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقن.

ثم أرسلت إليهن حين قبضت: من يغسلها ويحنطها ويكفنها؟.

فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقن.

ثم أرسلت إليهن: من يدخلها في قبرها؟.

فأرسلن: من كان يحل له الولوج عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن، فاعتزلوا أيها الناس».

فنحاهم عن قبرها، ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها.

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: «صلى عمر على زينب بنت جحش، فكبر عليها أربع تكبيرات، فأراد أن يدخل القبر، فأرسل إلى أزواج النبى فقلن: إنه لا يحل لك أن تدخل القبر، وإنما يدخل من كان يحل أن ينظر إليها وهي حية، بنو أخيها، وبنو أختها».

وأمر عمر الله أن يضرب فسطاط بالبقيع على قبرها لشدة الحر يومئذ، فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع، وكان عمر الله والأكابر من أصحاب رسول الله قيامًا على أرجلهم، فأمر عمر محمد بن عبد الله بن جحش، وعبد الله بن أبى أحمد بن جحش، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ابن أختها حمنة، فنزلوا في قبر زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهؤلاء من محارمها.

وبعد، فهذه نفحات نديات من سيرة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها، وإنى أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت فى عرض سيرتها ونظمها فى عقد نساء أهل البيت الطاهرات.

رضى الله عن أمنا زينب وأرضاها، وجعل الجنة مأواها، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأهل البيت، ويحشرنا مع الذين أنعم عليهم، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، إنه سميع مجيب جواد كريم.

## أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضى الله عنها

من فضليات النساء وساداتهن، كانت صافية القلب نقية السريرة.

كانت أعظم الناس بركة على قومها وأهلها.

كانت ذات عقل حصيف، ورأى موفق، وكانت قانتة ذاكرة شاكرة، تقية.

عالمة ناقلة للحديث الشريف، روى أحاديثها أصحاب الكتب الستة.

توفيت سنة (٥٠هـ) عن عمر يناهز السبعين ودفنت بالبقيع في المدينة المنورة.

## أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضى الله عنها<sup>(۱)</sup>

# شُخْصيةٌ فَريدَةٌ:

كانت السيدة جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية تعتز بأبيها الحارث سيد قومه، وكانت قد نشأت فى ظلال سيادة أبيها لقومه فى عز وسؤدد ومجد مؤثل، وكما نعلم فإن للبيوت العريقة أعظم الأثر التربوى وأبقاه فى تنشئة ناشئيها، وتربية بناتها وبنيها.

تزوجت جويرية بنت الحارث فى حداثة سنها مسافع بن صفوان، أحد فتيان خزاعة، وأصل بنى المصطلق، اقترنت به فى وقت مبكر، قبل أن تتم العقد الثانى من عمرها.

وقد زين الله عز وجل السيدة جويرية منذ صغرها بكريم الصفات، ولطيف المكرمات، وجميل الأخلاق، وحسن الأدب، وغيرها من محاسن الفضائل، ما جعلها من فضليات النساء وساداتهن.

لهذه الصفات الكريمة، تفيأت السيدة جويرية ظلال الدوحة النبوية الشريفة، وأضحت من أمهات المؤمنين، وواحدة من نساء أهل البيت الطاهرات ذوات الشأن في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۱۱٦- ۱۲۰) والاستيعاب (٤/ ٢٥١ - ٢٥٤) والإصابة (٤/ ٢٥٧، ٢٥٨) أسد الغابة (٦/ ٥٦ - ٥٨).

ولكن كيف انتظمت ودخلت السيدة جويرية في عقد الدرر النبوية، وغدت إحدى حباته فصارت من أمهات المؤمنين الطاهرات؟.

هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الصفحات التالية:

# بِدَاياتُ النُّورِ:

عمَّ نور الإسلام الدنيا، وانتشر سناه في الجزيرة العربية، إلا أن بني المصطلق كانوا من الذين لا يزالون يغطون في نوم الرواسب الجاهلية، بزعامة رئيسهم الحارث ابن أبي ضرار، وكانت تصك آذانهم أخبار الحروب التي نشبت بين المسلمين، وبين المشركين الذين أقضً مضاجعهم صدى انتصاراتهم المدوية هنا وهناك، فتثير في نفوسهم السقيمة نعرة الطيش المتهور.

كان بنو المصطلق من بقايا الغثاء المشرك المتخلف فى الجزيرة العربية، وقد استولى عليهم الرعب وغلفهم الاضطراب، وخافوا إن هم ظلوا فى موقفهم الاعتزالى المتردد المتحير، أن تدور عليهم الدائرة، وتقضى عليهم كتائب فرسان المسلمين وأبطالهم، وهم فى غفلتهم يترددون، أو هم ساهون أو نائمون.

بدأ الشيطان يتسلل إلى نفوسهم ويلعب بهم، ويزين لهم أنهم أقوياء وأنهم فرسان العرب، وأنهم وأنهم... وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا المجتمع المسلم بقيادة قائده الأعظم الحبيب المصطفى على وأخذوا يعدون العدة لذلك، ويتأهبون بكل ما يقدرون عليه من الرجال، والعدة، والسلاح، والمؤن، ليهاجموا قوة هذا المجتمع الكريم، الذي يبغى لهم الخير والنجاة والفوز والفلاح، وكذلك للمجتمع الإنساني كله.

ومشى زعيمهم ورجالهم الذين أخذتهم العزة بالإثم، مشوا فى أحياء بقايا غسالات القبائل، وبقايات العشائر، يجمعونها معهم لتجربة حظهم فى حجب النور المتنامى الممتد لإزالة ظلمات عقولهم الجارف الذى بدأ يكتسح أمامه كل قوى الجاهلية الوثنية الطاغية، وأزال كل العقبات من طريق دعوته، وأضاء الدنيا بتبليغ رسالته، رسالة الحق والعدل، والنور والهدى.

## حكْمَة نَبُويَّةً:

كانت الأخبار ترد رسول الله على عما يدور فى الجزيرة العربية من أحداث وأمور، وبلغ خبر تجمع بنى المصطلق وتحفزهم رسول الله على، فنظر بعين الحكمة إلى هذا الخبر، وأراد جريًا على منهجه، وحكمته النبوية أن يتحرى ويتأكد ما بلغه عن بنى المصطلق، فبعث رسول الله على بُريدة بن المحصيف بن عبد الله الأسلمى، ليعلم له علم أولئك القوم، ويأتيه من صفوفهم، واجتمع برئيسهم ورأسهم الحارث بن أبى ضرار، وتحدث إليه، واختبر أمره وسره، فوجدهم عازمين على مهاجمة رسول الله على وأصحابه ليستأصلوهم من أرضهم وديارهم.

رجع بريدة بن الحصيب شه بما حصده واستخلصه من أخبار القوم، وبما علم من نيتهم، وبما سولت لهم أنفسهم، فأخبر رسول الله م خبرهم، وبث إليه حديثهم، وألقى بين يديه سرهم وجهرهم، فندب رسول الله الصحابه، وكانوا سبع مائة مقاتل، وخرج بهم مسرعًا إلى بنى المصطلق، وخرجت معه فى هذه الغزاة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها وعن أبيها وحشرنا فى معيتهما.

وبلغ رئيس بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار، ومن معه من الجموع، مسير الحبيب المصطفى على اليه، وإلى جموعه التى تجمعها رابطة الطمع، وهى أوهن من خيط العنكبوت، فتملك الخوف الحارث بن أبى ضرار، ورعب رعبًا شديدًا، فارتعدت فرائصه، واستولى عليه الذعر والهلع، واستحوذ على جموعه الفزع، فتفرقوا عنه وتركوه مع لفائف قومه، وهم لا يقلون عنه خوفًا وهلعًا.

أما رسول الله ﷺ، فقد بلغ باصحابه إلى المريسيع، فضرب عليه قبة، وتهيأ الجمعان للقتال، وقبل أن ينشب قتال أو نزال، أمر الحبيب الأعظم ﷺ عمر بن الخطاب ﷺ، أن ينادى بنى المصطلق أن يقولوا: «لا إله إلا الله» ليمنعوا بها أنفسهم وأموالهم.

لكن بنى المصطلق ركبهم شيطان الغرور، وركبوا رءوسهم الخاوية، فأبوا أن يستجيبوا لدعوى الحق، ونور الحقيقة، وسماحة الإسلام، وأشعلوا فتيل الحرب وأوروا زنادها فرمى رجل منهم المسلمين بنبله وسهامه، فأمر رسول الله على هؤلاء حملة رجل واحد، فاستجابوا وصدقوا الله عز وجل في حملتهم

حتى أخذوا أعداءهم أخذًا، فلم يفلت منهم أحد، وقتلوا منهم عشرة، كان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم السيوف المسلمة وجعلتهم كأمس الدابر، وأسروا سائرهم، وكانوا سبع مائة رجل، وغنموا أموالهم، وسبوا نساءهم، وذراريهم، واستاقوا نعمهم وشاءهم، ونصر الله عز وجل رسوله نصراً عزيزًا.

#### جويرية ونصر المؤمنين:

بعد أن انتهى أمر غزوة بنى المصطلق بذلك النصر المبارك السريع، عاد الرسول على المدينة المنورة منصورًا مظفرًا، تساق الأسرى والغنائم والسبى من النساء والذرارى بين يديه، وكان ذلك شيئًا كثيرًا أنعش المسلمين، وأغناهم، والروايات متفقة على أن عدد الأسرى كان أكثر من سبع مائة، وكانت غنائم الإبل ألفى بعير، وغنائم الشاه خمس آلاف شاة، وكان السبى من النساء والذرارى قرابة مائتى أهل بيت.

قد قسمت هذه الغنائم، ووزعت الأسرى والسبايا والذرارى بين المجاهدين، وكان من بين السبايا السيدة العاقلة جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق وكانت فتاة لا تزال فى زهرات العمر الأولى، وقد وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى شه فكاتبها على تسع أواق من الذهب.

كانت السيدة الحسيبة جويرية بنت الحارث ذات عقل رصين، وخلق كريم، وتفكير حصيف، وحسن بصر بالأمور، وفصاحة، تعرف مواقع الكلام، وتدرك تأثيره في النفوس الكريمة، وكانت ذات تعزز وأنفة لا تصبر على الضيم، كما كانت ذات سؤدد سما بها عن الرضا بمذلة الرق، والتطلع إلى الحرية الكريمة، إذ عاشت في ظلال العز والسؤدد، وفي بيت من أعز البيوت العربية المنيفة، الذي تخفق فيه رفرفات الشرف والمجد والرفعة، ولذلك رضيت جويرية بما كاتبت عليه ثابت بن قيس على الرغم من كثرتها، لأنها كانت تتطلع إلى معالى الأمور، وتخوض لها لجج المكارم، لتتبوأ ذروتها، فقد كانت ذات نفس كبيرة شريفة، استطاعت من خلالها أن تكسب الخلود على مدى الأيام، وتغدو حسيبة النسب بالاتصال بسيد الكائنات محمد ﷺ، ثم لتكون أمًّا للمؤمنين، وهل هناك مرتبة أرفع وأعظم وأكرم من هذه المرتبة؟! إذن سنتعرف كيف أصبحت

جويرية درة من درر العقد النظيم في نساء آل البيت النبوى، من خلال السطور والفقرات التالية...

#### سؤدد وطموح:

أنعم الله عز وجل على السيدة جويرية رضى الله عنها بنعمة كريمة هى نعمة الجمال والملاحة، وقد لفتت نظر أمنا عائشة رضى الله عنها إليها، فقالت تصفها: «وكانت حلوة ملاحة».

إن هذه الملاحة جعلتها متميزة بين النساء، لأنها كانت تنظر إلى معالى الأمال، نظرة تدل على طموحها الكريم، وفراستها المستلهمة من تربيتها الكريمة السامية.

فقد كان من سمو نفسها، ورفعة تصوراتها، وطموح آمالها، أنها بعد أن كاتبت على نفسها بذلك القدر الباهظ من المال بجاءت وآمال الفراسة الصحيحة تقودها إلى سيد المكارم والمكرمات، وأكرم الكائنات، وأعلمهم بمنازل الناس ومقاماتهم، وأحقهم أن تمد إليه يد العرفان، لانتشالها من وهدة القتها فيها أعاصير التخلف الجاهلية، فباعدت بينها وبين حياتها التي كانت كلها نسائم رقيقة من الصبا، ورشحات عبقة من ندى رغد العيش والشرف المنيف.

جاءت جويرية رسول الله ﷺ، هذا النبى الكريم الذى هزم قومها، وأسر رجالهم، وسبى نساءهم، وذراريهم بالأمس القريب، فكانت هى إحدى سبايا قومها، وهى ابنة سيدهم ورئيسهم، ووقعت فى سهم رجل من علية المسلمين، وفصحاء الأنصار ثابت بن قيس خطيب الحبيب المصطفى ﷺ فى محافل المنافرات، إلا أن جويرية لم تصبر نفسها الكبيرة على بلاء الرق وهوانه، وقفت جويرية أمام الرسول الكريم والرءوف الرحيم ﷺ، وقفت تستعينه على الخروج من سجن حريتها لتتنفس عبير الكرامة، وتستشعر العزة التى كانت تتقلب بين أزاهرها وورودها، وطلبت منه ﷺ أن يعينها، وقصت عليه القصص فقالت: «يا رسول الله ﷺ إنى امرأة مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وكان من أمرى ما لا يخفى عليك».

وفى رواية أنها قالت: قد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك، ووقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبنى على ما لا طاقة لى به، ولا يدان لى، ولا قدرة عليه،

وهو تسع أواق من الذهب، وما أكرهني على ذلك إلا أنى رجوتك صلى الله عليك، وجئتك أسألك في كتابتي».

ولك عزيزى القارئ أن تتصور في تلك اللحظات موقف جويرية أمام رسول الله ﷺ وهي ترجو من مكارمه الفياضة ما يحقق حريتها.

ولكن من كان يدرى أن جويرية وضعت رحل رجائها بين يدى النبى على التكون معه فى أعلى عليين، أمًّا للمؤمنين، وحليلة سيد المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، من كان يعلم ذلك؟.

كان ذلك في علم العليم الخبير، قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها، إذن، فليأخذ الرسول الكريم على بيد هذه المسلمة المؤمنة، وليحلق بها في الفراديس، إلى أرفع منزلة في الجنات ليخرجها من ضيق الرق وسجن العبودية لغير الله عز وجل، إلى آفاق العزة، وإلى آمال السؤدد، وإلى أكرم المكارم، ولتكن زوجًا لأكرم البشر، ولتكن أمًّا لصفوة البشر، أمًّا للمؤمنين، أمًّا لثابت بن قيس، ومن فوقه، ومن دونه من المسلمين، ولتكن سيدة نبيلة من سيدات نساء العالمين، ولتنتظم في سلكهن الكريم، وتدخل البيت النبوى الطاهر وتحظى بالفضل العميم.

فى ذلك الموقف النبيل الميمون، أضحت جويرية بكلمة واحدة أمًّا للمؤمنين، عندما قال لها سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وهي تسأله كتابتها: «هل لكِ في خير من ذلك»؟.

فقالت ويقين الآمال وأنوارها تضيء نفسها: «وما هو يا رسول الله»؟.

فقال الحبيب المصطفى ﷺ: «أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك».

الله أكبر ..!!..

الله أكبر، أى غيث هطال هذا الذى فاضت به سموات الغيب، لتروى بنميره العذب قلبًا كان قبل لحظات يتحرق طلبًا لاستنشاق عبير الحرية.

الله أكبر، أى شعور استأثر بمشاعر جويرية، وأى سمة أجل وأسمى وأعظم من هذا الذى تسمعه من رسول الله ﷺ هو يقول: «أؤدى عنك كتابك وأتزوجك» لقد كانت ترجوه فى أمر بسيط، فإذا به ﷺ يرجى للعظائم، ومعالى المكارم...

كانت جويرية حين أجابها النبى ﷺ، وتسمع كلامه، مليئة الفؤاد بالأمل المرجى، تتكلم وتسمع وهي رابطة القلب، ثابتة الجأش، ساكنة الفؤاد، مضيئة الروح، تنظر بعين البصيرة إلى المستقبل القريب، فأجابت رسول الله ﷺ إجابة نورانية، فلم تتلعثم، ولم تتردد، ولكنها أسرعت بكل مشاعرها وهي تقول: «نعم، يا رسول الله، وقد فعلت».

### بركة جويرية على قومها:

دخلت السيدة النبيلة جويرية بنت الحارث إلى خدرها أمَّا للمؤمنين، وزوجًا لسيد الأولين والآخرين، وحين ذاك سرى هذا النبأ الجميل همسًا نديًا يصافح أسماع المسلمين، ويلامس نفوسهم، فتسامعوه بينهم، وتعالموه في محافلهم، وأضاء ذاك الحدث والحديث الآفاق، كما يضيىء لمع البرق في السماء.

قال المسلمون وقد صقلتهم التربية المحمدية، وهذبتهم الآيات القرآنية الندية: «إن رسول الله على قد تزوج السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية» فأرسلوا كلهم ما فى أيديهم من السبى، وقالوا متعاظمين: «هم أصهار رسول الله على».

عن هذا الموقف النبيل تتحدث السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، وتصور تلك الرشحات الندية في جميع جوانبها، بأبدع أسلوب، وأوجز كلام، فتقول: «فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، فلقد أعتق الله تعالى بها مائة أهل بيت من بني المصطلق».

وكان اسم جويرية رضى الله عنها برة، فغيره رسول الله ﷺ، وسماها جويرية، كره أن يقال: «خرج من عند برّة».

ومن الجدير بالذكر ما أورده أبو عمر القرطبي في «الاستيعاب» نقلاً عن أبي عبيدة قال: «تزوج رسول الله ﷺ جويرية في سنة خمس من التاريخ».

وقال أبو عمر القرطبى فى «الاستيعاب» «كان اسمها برة، فغير رسول الله ﷺ اسمها وسماها جويرية» وكذلك فعل مع زينب بنت جحش أم المؤمنين، وميمونة أم المؤمنين، وزينب بنت أبى سلمة رضى الله عنها، كان اسم كل واحدة منهن برة، فحوله إلى هذه الأسماء.

# جُويَريّةُ ونَفْحَاتُ الإنْعَام الرّبَّانيّة:

روى الإمام البيهقى رحمه الله عن أم المؤمنين جويرية رضى الله عنها قالت: 
«رأيت قبل قدوم النبى ﷺ بثلاث ليال، كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى 
حجرى، فكرهت أن أخبر أحدًا، فلما سُبينا، رجوت الرؤيا، فأعتقنى وتزوجنى».

وكانت أم المؤمنين جويرية عندما تزوجت رسول الله ﷺ في ميعة الصبا، وقد ذكرت عمرها وقتذاك فقالت: «تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت عشرين سنة».

وكانت جويرية رضى الله عنها من أجمل النساء، ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سيره.

وأعتقد أن نفحة من نفحات الإنعام الإلهي، جعلت جويرية رضى الله عنها بهذه المنزلة العظيمة، منزلة أمهات المؤمنين الطاهرات، فقد أكرمها الله عز وجل بالعقل الحصيف، والرأى الموفق الرصين، وتغلغل الإيمان ورسخ في نفسها فجعلها رزينة هادئة مطمئنة الضمير، وراحت بفكرها المتسامي عن رغائب الأرض، ودنايا الأمور تنظر إلى العلياء، وإلى معالى المعالى في السيادة الحقيقية.

تركت وتناست ترف البيت الذي كانت سيدة ومتسيدة فيه بمواريث الجاهلية الجهلاء التي لا تعرف فرشًا وثيرة، وسررًا مرفوعة، ونمارق مصفوفة، وطعامًا شهيًا، وشرابًا سائعًا هنيًا، وذواقًا مريًّا طريًّا، وذلك بين أتراب تعلو وجوههن ابتسامات وضحكات، ينعمن في حياة معطلة بترف عن الحركة النفسية أو الفكرية، وحتى الحركة البدنية التي شلها الفراغ الملول.

فى لحظة مرت كمر السحاب، تركت جويرية هذا كله، ورغبت فى النعيم المقيم الذى رأته بآفاق بصيرتها الممتدة إلى ما وراء الأشياء، ورأته كذلك ببصيرة عقلها الذى جعلته الدليل على الحكم بين الأشياء، ناهيك بالنفحة الربانية الإلهية التى اكتنفت أمنا جويرية حتى تحظى بأشرف مقامات الشرف، وأعلى مقامات السمو بأمومة المؤمنين.

و إلا فما الذى جعل امرأة سيدة مثل جويرية ابنة سيد قومها توافق بالإيجاب، وهى في عمر الزهرة التى تطل من برعمها متنفسة أنفاس الحياة مع أنداد الصباح في ظلال الربيع الساحر ذى النسائم المستحلاة، والأوقات المستجلاة.

أجل، إن النفحة الإلهية، والمقادير الغيبية هي التي ألقت بآمال جويرية ورجاواتها بين يدى أكمل البشر، وأكرم الكرماء سيدنا وحبيبنا محمد، وجاءته على استحياء تسأله في كتابتها وهو في بيت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها.

فى رحلة الإنصاف الممزوج بالصدق، تقول أمنا عائشة تصف جويرية فأنصفت القول، وأنصفت جويرية: «وكانت امرأة حلوة ملاحة، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه».

لكن هذه الملاحة والحلاوة، فعلت ما فعلت في نفس عائشة رضى الله عنها، فهل استطاعت عائشة وهي الحبيبة النبوية أن تصنع شيئًا؟!.

إن العناية الإلهية، والنفحات الندية المجللة بإنعام الإنعام، جعلت من هذه الوافدة أمًّا أخرى لجماعة المؤمنين، وشاركت في هذا العقد بقية الأخريات اللواتي سبقنها إلى دوحة البيت الطاهر.

ولكن أمنا عائشة مع هذا كله، تنفحنا برحيق أحاديثها الفواحة بالصدق، الممزوجة بحب الإخلاص، ورسوخ الإيمان، وكيف لا وقد نشأت عائشة في بيت الصديق، وأحاطت بها الرعاية المحمدية.

إذن دعونا نستمع إلى عائشة وهي تتحدث عن مشاعرها في تلك الساعة التي رأت فيها جويرية على باب حجرتها، قالت عائشة رضى الله عنها: «فوالله، ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي، فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت أي من ملاحتها».

ولكن نفحات الإنعام الربانية جاءت على جويرية رضى الله عنها، وخلعت النفحات الرحمانية جلابيب السيادة الحقيقية عليها، فكانت أمًّا المؤمنين توقيرًا وتعظيمًا، وإسعادًا لها بكنف رسول الله على وإدخالاً للبهجة على رسول الله على بعد وجل من كمال إنساني كانت به من صفة الصفوة من نساء العالمين.

# القَانتَةُ العَابِدَةُ الذَّاكرَةُ:

لقيت أم المؤمنين جويرية رضى الله عنها فى بيت الرسول ﷺ، ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين فى العبادة والتقى وحسن الصلة بالله عز وجل على أساس صحيح، فراحت تحذو حذو أمهات المؤمنين فى الصلاح والعبادة، وتقتبس من الرسول ﷺ ومن أخلاقه،

ومن شمائله الحميدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، حتى غدت مثلاً كريمًا في الفضل والفضيلة والعبادة والذكر.

كانت جويرية أم المؤمنين عليها سحائب الرضوان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، ومن العابدات الصابرات، ومن المجتهدات في مجال مناجاة الله عز وجل، وتحميده، وتقديسه وتسبيحه، وذكره بالغدو والأصال.

روى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن جويرية رضى الله عنها: «أن النبى علىها، وهى فى مسجدها أول النهار ثم مر عليها قريبًا من نصف النهار، فقال لها: ما زلت على الحال التى فارقتك عليها!.

قالت: نعم.

قال ﷺ: ألا أعلمك كلمات تقوليهن؟.

سبحان الله عدد خلقه.

سبحان الله رضا نفسه.

سبحان الله زنة عرشه.

سبحان الله مداد كلماته».

وفى رواية أخرى عن جويرية رضى الله عنها قالت: أتى على رسول الله ﷺ فقال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

أى فضل أفضل وأرفع، وأى شرف أشرف وأعلى، من فضل وشرف جمعا بين الفضائل العلم والتسبيح؟! وأى مكرمة أفضل من هذا الحدث لجويرية رضى الله عنها؟.

لقد انتهت بما انتهت إليه من النور، والهدى، والرحمة، والسعادة فى زواجها من رسول الله رسول الله وشرف بنو المصطلق وشرف رئيسهم الحارث بهذه المصاهرة التى رفعتهم عليًا، فقد صارت ابنة سيدهم أمًّا للمؤمنين، وكانت ميمونة السنا والنقيبة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها وببركتها من رق العبودية، وأقبل بهم أبو جويرية الحارث بن أبى ضرار على الإسلام، ودخلوا فى دين الله أفواجًا، وحَسُنَ إسلامهم،

وشرفوا به، وكانوا من كتائب المجاهدين، ومن فرسان مدرسة النبوة الميامين، الذين اختصه الله عز وجل لنصرة دينه، ونشر رسالته، وإعلاء كلمته.

ويظهر لنا أن بركة أم المؤمنين جويرية تخطت قومها، لتعم المسلمين، فلقد كانت غزاة قومها غزاة جمعت من معالم منهج الرسالة أحداثًا تشريعية، وحوادث اجتماعية، وأحكامًا فقهية، وآدابًا سياسية قيادية كتمت أنفاس النفاق، وفضحت كيد المنافقين، وشددت من قوة تماسك هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا.

### العَالمَة نَاقلَة الحَديث:

إذا أراد الله عز وجل بامرئ خيرًا، أكرمه بالإقبال على العلم يقتبس من نوره ما شاء، ليكمل طريق الهداية والحق في هذه الحياة الدنيا ليكون من المقبولين، ومن الفائزين، ومن السعداء.

وأمنا جويرية رضى الله عنها ممن أراد الله بها خيرًا، فقد زادها الله عز وجل كمالاً فوق كمالها، ونبلاً فوق سيادتها، ومكانة فوق سؤددها، فقد جعلت حصافة عقلها، ونبل تفكيرها، وإشراق روحها، وصفاء قلبها، ونقاء سريرتها بين يدى رسول الله هي وهى ترقبه في عبادته الخاصة يوم يكون في بيتها، وتشهده في تسبيحه لخالقه، وتقديسه لبارئه، وتصغى إليه وهو يوحد الله عز وجل، وتصيخ إليه، وهي تسمع أحاديثه العذاب في أدب ولهف وهي عطشي للتزود من آداب الإسلام الاجتماعية، وأحكامه العبادية، وشرائعه النظامية، وتلحظ بعين الحقيقة تلطفه في عشرته الزوجية وتقرأ الرحمة في معاملته الداخلية والخارجية، فتعي ذلك كله وعيًا ضابطًا محكمًا يرويه عنها من أصحابه الذين وهبوا حياتهم للعلم، فوهبهم العلم تاجه ونوره، إذ يأخذونه عن رسول الله لمجالس سماعه، أن تلقيًا لأسراره من أمهات المؤمنين زوجاته الطاهرات، وأخذًا لمحقائقه العلمية ممن كان أهلاً لحمل هذه الحقائق والأسرار، التشريعية، والآداب السلوكية في تربية البيت ومن يضمه بين جنباته.

كانت أم المؤمنين جويرية واعية عالمة بما تسمع، عاملة بما تعلم، تقية، نقية، ورعة، فقيهة، عابدة، مضاءة القلب والعقل، مشرقة الروح، تحب الله عز وجل، وتحب رسوله الكريم ﷺ وتحب الخير للناس أجمعين.

كانت جويرية رضى الله عنها تروى من حديث رسول الله ﷺ، يرويه عنها رواة العلم من علماء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لينشروه في المجتمع المسلم علمًا وعملًا، ودعوة وهداية وهديًا.

روى عن أمنا جويرية من الصحابة: حبر الأمة عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أجمعين.

وروى عنها من الأجلاء: كريب مولى ابن عباس، والطفيل ابن أخيها، وعبيد بن السباق، ومجاهد، وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدى وآخرون.

رُوى لأم المؤمنين جويرية رضى الله عنها سبعة أحاديث، منها حديث عند البخارى، وعند مسلم حديثان.

وقد روى عنها أصحاب السنن الأربعة أيضًا في كتبهم، ومن مرويات الحديث الذي أخرجه البخارى رحمه الله بسنده عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النبي غير دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة فقال: «أصنمت أمس»؟.

قالت: لا.

قال: «تريدين أن تصومي غدًا»؟.

قالت: لا.

قال: «فأفطرى».

فقد كان من هديه الله كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلاً منه وقولاً، وصح النهى عن إفراده بالصوم، ولذلك أدلة في الصحاح والسنن من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة، وحديث جويرية الآنف الذكر، وعبد الله بن عمرو، وجُنادة الأزدى وغيرهم، رضى الله عنهم.

وثبت أنه ﷺ قد شرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، وعلى المنع من صومه، بأنه يوم عيد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبى هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده».

ومن الجدير بالذكر أن أمنا جويرية قد كتب لها شرف الجهاد، وشرف الصحبة مع الرسول الكريم ﷺ إلى ساحات إعلاء كلمة الله، فقد أخرج ابن سعد رحمه الله عن عبد الله بن أبى فروة قال: «سمعت عبد الرحمن الأعرج يحدث فى مجلسه بالمدينة يقول: أطعم رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث بخيبر ثمانين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا».

## مَعَ العُمرَيْنِ الصِّدِّيقِ والفاروق رضى الله عنهما:

عاشت أم المؤمنين جويرية رضى الله عنها عيشة كريمة فى ظلال الخلافة الراشدة، فقد كان سيدنا أبو بكر الصديق الله يعرف مكانة أمهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنهن، وكان يقسم المال بينهن بالسوية.

فلما مات أبو بكر في، واستخلف عمر في، فتح الله عليه الفتوح، فجاءه المال أكثر من ذى قبل فقال: «قد كان لأبى بكر فى هذا المال رأى، ولى رأى... ثم فرض لأزواج رسول الله في اثنى عشر ألفًا لكل امرأة، إلا صفية بنة حُيى، وجويرية بنت الحارث رضى الله عنهما، ففرض لكل واحدة ستة آلاف درهم، فأبين أن يأخذنها، فقال: إنما فرضت لهن بالهجرة» فقلن لعمر: ما فرضت لهن بالهجرة، إنما فرضت لهن بمكانتهن من رسول الله في ولنا مثل مكانهن.

فقالت عائشة رضى الله عنها: «إن رسول الله ﷺ كان يعدل بيننا» فأبصر عمر ذلك فجعلهن سواء، وعدل بينهن.

وظلت مكانة جويرية رفيعة في الخلافة الراشدة، وكذلك ظلت في بداية العهد الأموى تحظى بالاحترام والتوقير من الناس أجمعين.

# ﴿ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾:

توفى الحبيب المصطفى على وهو راضٍ عن أزواجه الطاهرات، ومنهن جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها.

فقد عاشت أمنا جويرية بعد رسول الله ﷺ راضية عابدة ذاكرة، وقضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي ﷺ ومع أزواجه الطاهرات، وكانت حياتها مليئة بالعلم والذكر والدعاء والتسبيح، وتلقين العلم لأهل العلم الذين ينشدون مآربهم العلمية في المدينة المنورة، ويقصدون منارات العلم، وثقاة الرواة، ومن هؤلاء زوجات النبي الطاهرات رضي الله عنهن.

وكانت جويرية أم المؤمنين بما حفظته عن رسول الله 囊 تروى بعض الذكريات عن حياتها مع الرسول 囊، أو تتحدث عن قصة زواجها من رسول الله 囊.

وامتدت حياة أم المؤمنين جويرية رضى الله عنها إلى خلافة سيدنا معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما وقد بلغت قرابة سبعين عامًا.

ففى عام خمسين من الهجرة النبوية الشريفة، شعرت أم المؤمنين جويرية رضى الله عنها بقرب لقاء الله عز وجل، وفى شهر ربيع الأول من العام نفسه توفيت رضى الله عنها، وشُيع جثمانها إلى البقيع لترقد فى مثواها الأخير، إلى جانب أمهات المؤمنين، وبنات الحبيب الأعظم رصلى عليها مروان بن الحكم، وكان إذ ذاك أمير المدينة المنورة.

هذه قطوف دانية مباركة من سيرة أمنا جويرية إحدى نساء أهل البيت الطاهرات، فما أعظم بركة جويرية عليها، وما أجمل سيرتها التي تشرح الصدور رضى الله عنها وأرضاها، وعفا عنا ورحمنا، وحشرنا في معية أمهاتنا أمهات المؤمنين رضى الله عنهن.

# أم المؤمنين صفية بنت حيى رضى الله عنها

من علاقات النساء، ومن ذوات التقى، والصفاء، والشرف والحلم، والوقار والفضل، والعبادة والورع والزهد.

قال لها النبي ﷺ: «إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي».

شهد لها النبي ﷺ بالصدق فقال: «والله إنها لصادقة».

كانت محبة للعلم والمعرفة، وهي من راويات الحديث النبوي الشريف.

كانت وفاتها في عام (٥٠هـ) ودفنت بالبقيع رضى الله عنها.

## أم المؤمنين صفية بنت حيى رضى الله عنها

### قَبِسٌ من سنا السبيرة:

كان اليهود في المدينة المنورة وغيرها ينظرون إلى الإسلام بعين الحقد والكراهية والحسد، فالحبيب المصطفى ترام لم يكن من قومهم، حتى يسكن جأش غضبتهم العرقية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم.

من ناحية أخرى، كانت دعوة الإسلام دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الأمور كلها، وإلى الالتزام بالأخلاق والآداب المثلى والتعامل الإنساني بعدم أكل الربا، والتقيد بأكل الحلال من طيب الأموال.

وهذا يعنى أن قبائل المدينة العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت هذه القبائل من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجارى، ويحرموا أموال الربا التى كانت رأس مال ثروتهم، وأساس تعاملهم، وكانت تقوى به شوكتهم وممتلكاتهم.

كان اليهود بخبثهم ومراوغتهم ونفسياتهم الضبابية الصدئة، يدخلون ذلك كله فى حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام ستستقر فى المدينة ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة للإسلام، وللرسول الكريم وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها علانية، إلا بعد حين من الدهر.

ويظهر ذلك جليًّا واضحًا أشد الوضوح فيما ذكرته أمنا التي نعطر الأسماع والأفواه بسيرتها، وهي واحدة من نساء أهل البيت الطاهر السيدة صفية بنت حيى بن أخطب الهارونية رضى الله عنها، وأمها: برة بنت سموعل أخت رفاعة بن سموعل القرظي.

روى ابن إسحاق رحمه الله عن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها قال: حدثت عن صفية بنت حيى بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبى إليه، وإلى عمى أبى ياسر، لم القهما قط مع ولد لهما إلا أخذانى دونه، فلما قدم رسول الله على المدينة، ونزل قباء فى بنى عمرو بن عوف، غدا عليه أبى حيى بن أخطب، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، فأتيا كالين، كسلانين ساقطين، يمشيان الهوينى، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلى واحد منهما، مع ما بهما من الغم، وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى حيى بن أخطب: أهو ، هُو ؟!.

قال: نعم والله.

قال: أتعرفه وتثبته؟.

قال: نعم.

قال: فما في نفسك منه؟.

قال: عداوته والله ما بقيت».

هذه هى النفسية القاتمة الحاقدة التى عاشها حُيى بن أخطب، وقتل عليها بعد أن بذر من بذور الفتن فى الجزيرة العربية، وفعل ما فعل من أفاعيل الغدر ونقض العهود التى أوردت به وببنى قريظة.

كانت صفية بنت حيى تصغى إلى حديث أبيها الذى ينفث خبثًا وحقدًا وضغينة على النبى العربى ﷺ الذى جاء يدعو إلى المحبة والسلام والفضيلة، إنها تحس عطفًا على رسالته، بل وحماسة إلى دعوته، وإن همسًا غربيًا يهجس فى أغوارها أن سيكون لها شأن فى حياة النبى ﷺ، ولو رفعت عن بصيرتها حجب الغيب لرأت نفسها زوجة للرسول ﷺ، ولخفق قلبها سرورًا، وتهللت بالفرح أن مَنَّ الله عليها بأن تصبح أم المؤمنين.

ويعتبر هذا القبس الذى قرأناه آنفًا، شهادة من صفية على شدة كفر حُيى بن أخطب، ومن شايعه من صحبه من اليهود الذين أكل الحقد قلوبهم، وتسرب الغدر إلى نقوسهم فكمن فيها، فباتوا يحيكون العداوة والمؤامرة لكل مسلم ومؤمن.

ومن الجدير بالذكر أن صفية أم المؤمنين هذه، من سبط اللاوى ابن نبى الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ذرية رسول الله على هارون أخى موسى عليهما السلام.

كانت صفية من عاقلات النساء، ومن ذوات التقى والزهد والصفاء، وممن عرفن بالكرم والتجاوز والصفح عن الناس، ففى «حليته» ذكرها الحافظ أبو نعيم الأصبهانى رحمه الله بقوله: «ومنهن التقية الزاكية، ذات العين الباكية، صفية الصافية زوجة النبى الله بقوله: «ومنهن التقية الزاكية، ذات العين الباكية، صفية الصافية وجة النبى

إذن فلنشهد ساعات من الصفاء مع أمنا صفية رضوان الله عليها، ولنشهد معًا غزاة خيبر مع الحبيب المصطفى ﷺ، تلك الغزاة التي سبيت فيها صفية ومن ثم دخلت خدر أمهات المؤمنين، فكانت من البيت الذي أذهب عنه الرجس وطهره تطهيراً.

## مَعَ الرَّسُولِ ﷺ فِي خَيْبَرَ:

عرفنا أن اليهود يبطنون العداوة لرسول الله و وللإسلام، ومن هؤلا يهود خيبر، إذ كانوا \_ وهم في خيبر \_ يطوون أفئدتهم على البغضاء للرسول ، وكانوا يتحينون الفرص، وأحيانًا يختلقونها ليطعنوا الإسلام طعنة في الصميم، وكانت خيبر إذ ذاك وكر الدس والتآمر، ونواة التحرشات وإثارة الحروب، وسبب كل بلاء وبلية.

ولما أن عاد المسلمون بعد صلح الحديبية إلى المدينة، دون أن تسمح لهم قريش بدخول مكة والطواف حول البيت، ظن اليهود أن نبى الإسلام محمد على لم يقبل شروط الصلح المجحفة بالمسلمين إلا لوهن وضعف تسلل إلى أصحابه فأرادوا أن يستغلوا ذلك الوهن، وحسبوا أنهم سيصيبون من المسلمين مقتلاً، فبعثوا إلى غطفان وأعراب البادية، ليؤلبوهم على حرب رسول الله على.

ترامت الأنباء التي تحمل غدرهم إلى رسول الله في أن خيبر تتأهب للوقيعة به وبمن حوله، ولم تنتظر رسول الله في حتى يفجأه اليهود وحلفاؤهم بهجومهم وغدرهم،

فاستنفر من حوله حتى يغزوا معه، وجاء المخلفون عنه فى الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة، وكانوا من المنافقين وضعفة الإيمان، فأمر الله عز وجل الحبيب الأعظم على فقال سبحانه: ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُحَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا خُرُونَا نَتَّبِعُكُمْ لَيْرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا عَلَى كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (النتي: ١٠).

وحدد رسول الله على من يخرج معه إلى خيبر، لكى يقطع الطريق أمام المنافقين وأذيالهم، فأعلن ألا يخرج معه إلا راغب فى الجهاد، وأما الغنيمة فلا، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة الذين رضى الله عنهم، وهم ألف وأربع مائة مسلم ممن بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة فى الحديبية، وخرج رسول الله على بأصحابه فى المحرم افتتاح سنة سبع.

قال محمد بن إسحاق رحمه الله: «أقام رسول الله ﷺ بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج بقية المحرم إلى خيبر».

وذكر المفسرون وأهل العلم فقالوا: «إن خيبر كانت وعدًا وعدها الله تعالى بقوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَنذِهِ ﴾ (الفتح: ٢٠) يعنى صلح الحديبية، والمغانم الكثيرة خيبر».

ومن العجيب أن المنافقين كانوا على اتصال دائم بأسيادهم اليهود، فقد كان المنافقون يعملون لليهود صباح مساء، وأرسل رأس المنافقين وزعيمهم الخاسر عبد الله البن أبى ابن سلول إلى يهود خيبر: أن محمدًا قصدكم، وتوجه إليكم، فخذوا حذركم، ولا تخافوه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون، عُزل لا سلاح معهم إلا قليل، ولكن رسول الله وأصحابه، كانوا في طريقهم إلى خيبر وهم مجهزون تجهيزًا حسنًا، وقد خرج مع الجيش المسلم نساء المقاتلين، ليعتنين بالجرحى، وليحرضن الرجال على القتال في سبيل الله عز وجل.

كان الجيش الإسلامي يحمل الراية السوداء العظيمة المعروفة بالعقاب وكانت من بُرُد لعائشة بنت الصديق رضى الله عنهما، ولما أشرف الحبيب المصطفى على خيبر وناحيتها قال لأصحابه الكرام: «قفوا» فوقف الجيش: فقال: «اللهم رب السموات

وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اقدموا باسم الله» وكان يقول ذلك لكل قرية قدمها».

ونصر الله عز وجل رسوله على أهل خيبر، وفتح رسول الله على قتلى وسبيت صفية بنت حيى، وابنة عم لها، وجاء سيدنا بلال بن رباح بهما، فمر على قتلى اليهود، فلما رأتهم بنت عمة صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها النبى على العزبوا عنى هذه الشيطانة».

والتفت إلى بلال وقال له: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلاهما» وكان كنانة بن أبي الحقيق، زوج صفية قد قتل لغدره في هذه الغزوة.

#### إسلام صفية:

جاء الصحابي الكريم دخية بن خليفة الكلبي عندما جُمع السبي.

فقال: «يا نبي الله، أعطني جارية من السّبي».

فقال ﷺ: «اذهب فخد جارية».

فاخذ صفية بنت حيى، فجاء رجل إلى النبي ﷺ.

فقال: «يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة، وبنى النضير، لا تصلح إلا لك».

قال: «ادعوه بها».

فجاء بها، فلما نظر إليها النبى ﷺ قال: «خذ جارية من السبى غيرها» وذهب دحية إلى حيث جمع السبى، وأخذ جارية أخرى هى أخت كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق زوج صفية.

وكان لرسول الله ﷺ من الغنيمة يدعى الصنَّفى، إن شاء عبدًا وإن شاء أمة، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.

قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما: «وكانت صفية من الصفي» فاختارها على.

ونقل أحمد زينى دحلان رحمه الله فى سيرته عن الحافظ ابن حجر فى شأن صفية قال: «ولد صفية مئة نبى ﷺ، ومئة ملك، ثم صيرها الله إلى نبيه ﷺ، وليس ممن توهب لدحية لكثرة من فى الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان فى السبى مثل صفية فى نسابتها نسبًا وجمالاً، فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، واختصاصه ﷺ بها، فإن فى ذلك رضا الجميع».

وبعد أن تم الفتح المبين لخيبر، ركب المسلمون وانطلقوا، وكل خالجة وجارحة فيهم تشكر الله عز وجل على ما آتاهم من نصر، ورزقهم من غنائم.

وقطع رسول الله ﷺ ستة أميال من خيبر، وأراد أن يعرس بصفية بنت حيى، فأبت ورفضت أشيء كان في نفسه، فوجد النبي ﷺ في نفسه، فلما سار ووصل إلى مكان يسمى الصهباء، مال إلى هناك، ودخل على صفية، وما من الناس أحد أكره إليها منه، قتل أباها في قريظة، وزوجها وقومها في خيبر، وأخبرها بأن قومها صنعوا ما صنعوا، وغدروا حتى حاق بهم سوء أعمالهم فما زال كذلك حتى أذهب الله الكره من نفسها.

روت صفية رضى الله عنها تلك اللحظات التى التقت رسول الله على وذهب ما بنفسها فقالت: «انتهيت إلى رسول الله على، وما من الناس أحد أكره إلى منه، فقال: «إن قومك صنعوا كذا وكذا» قالت: فما قمت من مقعدى، وما من الناس أحد أحب إلى منه».

وخير النبى على صفية بين أن يعتقها، فترجع إلى من بقى من أهلها فى خيبر، أو أن تشهد شهادة الحق فتسلم، وحينذاك يتخذها لنفسه فقالت: «أختار الله ورسوله» فأعتقها.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن خصائص صفية: «أن رسول الله ﷺ أعتقها وجعل عنقها صداقها».

قال أنس بن مالك على: «أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة، يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها، وتصير زوجته، على منصوص الإمام أحمد».

لقد اختارت صفية الله ورسوله، وعللت ذلك بقولها: «يا رسول الله ﷺ، لقد هويت الإسلام، وصدقت بك قبل أن تدعونى، حيث صرت إليه رحلك، وما لى فى اليهودية أرب، وما لى فيها والد و لا أخ من العتق، وأن أرجع إلى قومى».

وهذه الإجابة من صفية تشير إلى حكمتها ونظرتها نظرة سليمة إلى الأمور، قال عنها الإمام الذهبى رحمه الله: «وكانت شريفة عاقلة، ذات حسب وجمال ودين رضى الله عنها وكانت ذات حلم ووقار».

ووصفها أبو عمر القرطبى رحمه الله بقوله: «كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة» وبعد ذلك أعرس بها رسول الله غلا بعد أن حلت، فمشطتها أم سليم الأنصارية وعطرتها، وكانت أضوأ ما يكون من النساء.

ولما أصبح رسول الله ﷺ، سأل صفية: «ما حملك على الامتناع من النزول أو لأ »؟.

فقالت: «خشيت عليك من قرب اليهود».

فزادها ذلك مكانة ومنزلة عند النبى ﷺ وما قامت من مقعدها ومن الناس أحد أحب اليها من النبى ﷺ، وأولم وأطعم أصحابه.

ولنترك سيدنا أنس بن مالك رضي يمتع الأسماع في سرد وقائع ذلك الحدث السعيد، حسب ما ورد في الصحيح.

أخرج البخارى رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك الله قال: قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها النبي الله لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله الله الله عيسًا في نطع صغير، ثم قال لن: آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي النبي الله يحوى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.

ورأى رسول الله ﷺ بأعلى عين صفية خضرة من أثر ضربة فسألها: ما هذه الخضرة فقالت: قلت لزوجى: إنى رأيت فيما يرى النائم كأن قمرًا وقع فى حجرى فلطمنى وقال: أتريدين ملك يثرب، أو قال: والله ما تتمنين إلا ملك العرب.

وكان عمر صفية عندما دخلت رحاب البيت النبوى الطاهر سبعة عشر عامًا على أصبح الأقوال، وكانت تكنى أم يحيى.

### صفية في البيت النبوى:

قدمت صفية بصحبة النبي ﷺ من خيبر إلى المدينة، وكان يعاملها في غاية الرفق، ووجدت صفية منه رقة وكياسة ولطفًا، فقالت: ما رأيت قط أحسن خلقًا من رسول الله ﷺ .

وجاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله ﷺ، فخرجوا يستقبلونه عند عودته من هذه الغزاة منصورًا ظافرًا... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر، والولدان يغمر هم الفرح، بينما كانت النساء على أسطح المنازل، وقد عمرت أفندتهن بالسرور.

أما المنافقون وأسيادهم، فقد كانوا فى كمد رهيب يكاد الغيظ يصهرهم، ولكنهم يظهرون غير ما تخفى الصدور، غصت حلاقيمهم بنصر رسول الله ﷺ، وفضحهم الله عز وجل، وجعل كلمتهم وكلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هى العليا.

وكانت النسوة في دور النبي ﷺ يتأهبون لاستقبال نبى الإسلام، وحبيب المسلمين الذي نصره الله عز وجل بقلوب سليمة، وعزائم صادقة، ونفوس صافية.

بلغ الركب الميمون المدينة المنورة، وآثر رسول الله ﷺ ألا يدخل على نسائه الطاهرات بصفية الصافية، وأحب أن ينزلها في بيت الصحابي النجيب حارثة بن النعمان الأنصاري ﷺ.

وتسامعت نساء الأنصار بصفية زوج النبى ﷺ تلك التي دخلت فيها عداد أمهات المؤمنين الطاهرات، وجئن زرافات ووحدانًا ينظرون إلى جمالها وملاحتها.

وأخذ النبى الكريم ﷺ يزور أهل بيته، فبدأ كعادته بابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها، وأخذ يقبل سبطيه الحسن والحسين رضى الله عنهما، ثم دار على نسائه فأخذن يرحبن بمقدمه ويهنئنه بما فتح الله عليه.

وفى تلك الساعة خرجت أمنا عائشة رضى الله عنها منتقبة على حذر، لرؤية السيدة صفية التى أخذت مكانة فسيحة فى نفوس نساء المسلمين، وقد أثنين على جمالها، ووصفنها بكل مفردات الجمال وأدواته ومحاسنه.

كانت السيدة عائشة رضى الله عنهما تسير في هدوء متنقبة إلى بيت حارثة بن النعمان الأنصاري، حيث تقيم هناك صفية بنت حيى أم المؤمنين، تلك الجميلة ذات الربيع السابع عشر، ودخلت عائشة وسط النساء، وهي تظن أن لن يعرفها أحد، ولكن الحبيب المصطفى عرفها، وانتظر حتى خرجت، فأدركها، وأخذ بثوبها فقال: يا شقراء كيف رأيت .

وحاولت عائشة رضوان الله عليها أن تغالب عواطفها وتجاهد نفسها، وقالت: رأيت يهودية بين يهوديات فقال الحبيب الأعظم على يصحح مفهوم عائشة ويعلمها . بإيمان صفية: لا تقولى ذلك فإنها أسلمت وحسن إسلامها .

#### صفية ونساء أهل البيت:

انتقلت صفية أم المؤمنين إلى بيوت النبى ﷺ، ويظهر أنها أخذت على نفسها عهدًا أن تصافى جميع نساء أهل البيت، وتكون لهن صديقة وفية، فبدأت فى استجلاب القلوب واستمالتها، بتقديم الهدية التى تعجب جماعة النساء وترضيهن.

بدأت صفية بدرة البيت النبوى الطاهر فاطمة الزهراء رضى الله عنها التي ألفتها، وأحبتها حبًّا شديدًا، فوهبت لها حلية من ذهب كانت في أذنيها اعترافًا بحبها وولائها للرسول الكريم ﷺ، ووهبت كذلك بعض نساء أهل البيت بعض حلى من ذهب، كان معها لما قدمت من خيبر.

كانت صفية رضى الله عنها عاقلة فاضلة، تتودد إلى صواحبها من نساء أهل البيت النبوى، ولكنها ظلت تحس بأنها غريبة فى بيوت النبى ﷺ، فأزواجه الطاهرات، لا يستطعن أن ينسين أصلها، فهذه حفصة تعيرها بأنها ابنة يهودى، ولكن الحبيب المصطفى ﷺ يعلمها كيف ترد وتنتصف لنفسها.

أخرج أبو عيسى الترمذى رحمه الله بسنده عن معمر عن ثابت بن أنس رضى الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودى، فبكت، فدخل عليها النبى ﷺ وهى تبكى، فقال: ما يبكيك قالت: قالت لى حفصة: إنى ابنة يهودى، فقال النبى ﷺ: وإنك لابنة نبى، وابن عمك لنبى ﷺ، وإنك لتحت نبى، ففيم تفخر عليك .

ثم قال: اتقى الله يا حفصة .

كانت أم المؤمنين صفية رضوان الله عليها تجد فيما يقوله لها رضوان الله عليها تجد فيما يقوله لها رضوان الله عليها يعتلج في صدرها من تلميح وتلويح نساء أهل البيت لها، وتفخر هي الأخرى بما يفخرون به عليها.

فدعونا نستمع إلى أمنا صفية، وهي تحدثنا عن ذلك فتقول: دخل على رسول الله وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له، فقال: «ألا قلت: وكيف تكونان خيرًا مني؟ وزوجي محمد، وأبي هارون، وعمى موسى ؟! وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله على منها، وقالوا: نحن أزواج النبي على وبنات عمه .

ويظهر أن عائشة رضى الله عنها قد ذكرت صفية بأنها قصيرة، ولكن رسول الله على الله عنها قالت: قلت للنبى على حسبك من صفية كذا وكذا \_ قال بعض الرواة: تعنى قصيرة \_ فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته .

أحسب أن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها كانت مثار غيرة أيضًا لابنة عمته وزوجته أم المؤمنين زينب بنت جحش، وعلى الرغم من زهد زينب وجودها

ومعروفها، إلا أنها قد ندت منها كلمة في حق السيدة صفية، ويبدو أن رسول الله عقق غضب إذ ذاك، وعتب على زينب زمنًا إلى أن رضى عنها، رضى الله عنها.

ورد عن أمنا صفية رضى الله عنها: أن النبيّ على حج بنسائه، فبرك بصفية جملها، فبكت وجاء رسول الله على لما أخبروه، فجعل يمسح دموعها بيده، وهي تبكى، وهو ينهاها، فنزل رسول الله على بالناس، فلما كان عند الرواح، قال لزينب بنت جحش: أفقرى أختك جملاً \_ وكانت من أكثر هن ظهرًا \_ فقالت: أنا أفقر يهوديتك!.

فغضب فلم يكلمها، حين رجع إلى المدينة، ومحرم، وصفر، فلم يأتها، ولم يقسم لها، ويئست منه، فلما كان ربيع الأول دخل عليها فلما رأته، قالت: يا رسول الله، ما أصنع؟ قال: وكانت لها جارية تخبؤها من رسول الله رضي، فقالت: هي لك فمشى النبي إلى سريرها، وكان قد رفع، فوضعه بيده، ورضى عن أهله.

ولعل هذا التوجيه النبوى الحكيم لزينب رضوان الله عليها، خفف عن صفية رضى الله عنها ما كانت تجده من بعض نساء أهل البيت، ونعمت بنعيم العشرة النبوية التى أبدلتها كل خير عن أهلها وعشيرتها، وفازت بنعيم أبدى اختصت به من لدن عليم خبير.

كان نساء النبى ﷺ يقتبسن من أخلاقه وشمائله، وخصائله الحميدة شيئًا كثيرًا، فكانت الواحدة منهن تراعى الأخرى في بعض الشئون، فهذه عائشة رضى الله عنها، كانت ترعى صفية، وتحسن إليها لتأخذ حظها من رسول الله ﷺ.

أخرج ابن ماجه رحمه الله بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وجد \_ غضب \_ على صفية بنت حيى فى شىء، فقالت صفية: يا عائشة هل لك أن ترضى رسول الله على ولك يومى؟.

قالت: نعم.

فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفران، فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله على.

فقال النبي ﷺ: يا عائشة! إليك عنى، إنه ليس يومك.

فقالت: ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء، فأخبرته بالأمر فرضى عنها.

#### والله إنها لصادقة:

إذا كان الإنسان سليم الفطرة، نقى السريرة، فإنه يتكلم بلهجة صادقة لا تعرف الى المكر سبيلاً، ولا يعرف المكر لها طريقاً، ولذا فإن هذه الصفات تكسب صاحبها احترام الناس جميعًا.

كانت أم المؤمنين صفية رضى الله عنها ذات سريرة صافية، وعلانية نقية، فقد أحبت رسول الله على وصدقت فى حبها لله عز وجل، فجاءت تصرفاتها نابعة من معين الصدق، وينبوع الوفاء، مما جعلها متفردة فى بعض المواقف العطرة التى تنفح سيرتها بعطر فواح بالأريج، وشهد رسول الله على لأمنا صفية بالصدق بعد أن أقسم على ذلك.

روى زيد بن أسلم رحمه الله قال: «اجتمع نساء النبى ﷺ فى مرضعه الذى توفى فيه، فقالت صفية بنت حيى: والله يا نبى الله لوددت أن الذى بك بى، فغمزنها أزواجه، فأبصر هن فقال: «مَضْمُضُنَّنَ».

قلن: من أي شيء يا نبي الله؟.

قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة».

فأكرم بهذه الشهادة النبوية العظيمة لأمنا صفية رضى الله عنها! وهل هناك شهادة أعظم من الصدق؟.

ومِنْ مَن ؟من الصادق المصدوق رسول الله ﷺ.

#### إنما هي صفية:

كانت أمنا صفية رضوان الله عليها تحتل مكانا عليًا بين نساء رسول الله ﷺ فى مقام الصدق، وكان رسول الله ﷺ يعرف قدرها ويكرمها، وهو من أعرف الناس، فكان وهو فى معتكفه يخرج من المسجد تكرمة لها.

 فقال النبى ﷺ: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئًا».

# معْرفَتُهَا قَدْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ:

عرفت أم المؤمنين صفية رضى الله عنها بتبصرها فى الأمور على ضوء القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ولذلك كانت تحاكم الأمور من هذه النافذة المضيئة، ولا تكاد تخرج عن مفهوم القرآن الكريم.

وأعتقد أن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها كانت تدرك معانى القرآن الكريم، وتعرف بعض أسراره، ومدى أثره وتأثيره فى النفوس الصافية التى تعيش فى آفاق الذكر الحكيم، وتنعم فى تلاوته آناء الليل، وأطراف النهار.

فالمؤمنون حقًا هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، وارتبطوا على أساس صحيح سليم متين بالله عز وجل.

لكن الذين يخالفون هذه القاعدة، هم مقصرون، ويحتاجون إلى تبصير وإرشاد إلى الطريق السليمة، وهذا ما كانت تفعله أمنا صفية، إذا كانت تأخذ بأيدى هذه الفئة التى تود العبادة على أساس صحيح، روى أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله عن عبد الله بن عبيدة، أن نفرًا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيى زوج رسول الله على فذكروا الله، وتلوا القرآن، وسجدوا، فنادتهم صفية رضى الله عنها: «هذا السجود، وتلاوة القرآن، فأين البكاء»؟.

لقد أرادت أمنا صفية أن ترشدهم إلى روح العبادة، وإلى الخشوع والخوف من الله عز وجل، فإذا ما تحقق الخشوع، وصحبه الخوف من الله، فاضت الدموع من العيون، ودلت على الخشوع، وهذا يشير إلى معرفة أمنا صفية بقدر الله عز وجل.

### حلْمُها وكرَمُهَا وصدقتُهَا:

كأنت أم المؤمنين صفية رضى الله عنها تتخلق بالآداب المحمدية التى تلقتها فى بيت رسول الله على، ولذلك اكتسبت حلمًا فوق حلمها، وآدابًا فوق أدبها، فغدت قدوة النساء فى الحلم والتقوى والورع والفضل، وفى معرض حديثه عنها، قال أبو عمر القرطبي رحمه الله فى «الاستيعاب»: «كانت صفية حليمة عاقلة فاضلة».

والحق يقال فهذه صفات الكمال عند الرجال، فكيف إذا اجتمعت في امرأة مثل أم المؤمنين صفية رضى الله عنها؟!!.

لا شك فى أن أمنا صفية قد ضربت مثلاً طيبًا فى فضائل الأعمال، وأعلاها الصدق والحلم، ولهذا عندما تحدث عنها الذهبى رحمه الله وصفها بأنها من ذوات العقل والدين، واستدل على ذلك بما نقله عن أبى عمر بن عبد البر ــ رحمه الله ــ قال: «روينا أن جارية لصفية، زعمت أن صفية تحب السبت، وتصل اليهود، فبعث عمر يسألها، فقالت: أما السبت، فلم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعة، وأما اليهود، فإن لى فيهم رحمًا، فأنا أصلها.

ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟.

قالت الجارية: الشيطان.

فقالت صفية رضى الله عنها في أناة: فاذهبي، فأنت حرة».

إن هذا التصرف الكريم هو ذروة الحلم الذى تحلت به أمنا صفية رضى الله عنها، فى حين كانت صفية تقدر على القصاص، ولكنها آثرت مرضاة الله عز وجل الذى تهتدى بنور هدايته، والذى أثنى على عباده المتقين بقوله: ﴿ وَٱلۡكَ عَلِم مِن ٱلۡغَيْظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ مُحِبُ ٱلۡمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عسران: ١٣١) وقال تعالى أيسضاً: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَآءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (بوسف: ٥٠) .

إن صفية أم المؤمنين في رحمتها للجارية وعفوها عنها، أوتيت أجرها مرتين: صلة رحمها، وعتق الجارية.

ولذلك كانت صفية أم المؤمنين تتصرف في أمورها من مشكاة الأنوار المقتبسة من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وهذا ما جعلها ذات حلم ووقار، ومكان احترام في نفوس من حولها من نساء أهل البيت ومن صحابة رسول الله على وغيرهم من الناس.

وفى حياة الخليفة عثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان كان لأمنا صفية رضى الله عنها، موقف وضيىء يشير إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان الله.

ورد ما يؤيد هذا، عن كنانة مولى أمنا صفية أنه قال: «كنت أقود بصفية لترد عن عثمان، فلقيها الأشتر، فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقال: ردنى لا يفضحنى هذا.

قال: ثم وضعت خشبًا بين منزلها، ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام».

وبهذا التصرف الكريم، عبرت أم المؤمنين صفية عن عدم رضاها عن الذين ظلموا سيدنا عثمان، وضيقوا عليه، ومنعوا عنه الطعام والماء، فرأت من واجبها أن تكون خير معوان لذى النورين عثمان، كما عبرت عن سعة أفقها، وكمال عقلها الذى كانت تزن به الأمور، ولذلك وصفها ابن الأثير والنووى رحمهما الله بقولهما: «كانت عاقلة من عقلاء النساء» وأثنى عليها الحافظ بن كثير رحمه الله فقالت: «كانت من سيدات النساء عبادة، وورعًا، وزهادة، وبرًا، وصدقة، رضى الله عنها وأرضاها».

وفى مجال الصدقة والجود، عرفت أم المؤمنين صفية رضى الله عنها بأن الدراهم والأموال لا تستقر على كفها إلا عابرات سبيل إلى أماكنها، وعرفت بأنها لا يقيم لعرض الدنيا قيمة، وهى تعرف أن ما عند الله خير وأبقى، وكانت تدرك ما للصدقة من عظيم الأثر فى النفوس، وما لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل، ولذا فإنه قد كانت لها دار فتصدقت بها فى حياتها طلبًا لرضوان الله ومغفرته، واقتداءً بالنبى هي، وما أجمل قول ابن العماء فيها: «وكانت جميلة فاضلة، كفاها فضلاً ونبلاً زواج النبى

# علمُها وحفظُها للحديث النّبوى:

لما اتصلت صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها برسول الله روخلت فى عقد أمهات المؤمنين رضى الله عنهن، أخذت تنهل من العلم والمعرفة فى شغف شديد، وراحت تحفظ من القرآن الكريم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فقد أثر عنها بأنها ذات دين وحب للكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد لاحظنا من خلل نفحات سيرتها الطيبة، مقدار حبها للقرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه.

أما حياتها مع الحديث النبوى الشريف، فكانت ممن نقل أقوال رسول الله على عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ وَٱذْكُرْنِ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾

(الأحزاب: ٢٠) ورد لها من حفظها عشرة أحاديث روتها عن النبى الكريم 囊، منها حديث واحد متفق عليه في الصحيحن عند البخاري ومسلم.

حدث عن صفية أم المؤمنين ثلة من أكابر التابعين، منهم: على بن الحسين، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث، وكنانة مولاها، وابن أخيها وآخرون.

ومن مرويات أمنا صفية ما أخرجه الحافظ أبو يعلى فى مسنده، بسنده عن مسلم ابن صفوان، عن صفية أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، خسف بأولهم و آخرهم، ولم ينج أوسطهم» قالت: يا رسول الله ﷺ أرأيت المكره منهم؟.

قال: ‹ يبعثهم الله عز وجل على ما في أنفسهم».

ومن مروياتها، ما رواه إسحاق بن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: حدثتنا صفية قالت: «دخل على رسول الله ﷺ، فقربت إليه كتفًا باردًا، فكنت أسحاها، فأكلها، ثم قام فصلى».

### مَعَ خَالدات النّساء:

مكثت صفية أم المؤمنين رضى الله عنها قرابة أربعين سنة بعد وفاة النبى على وكانت تقضى حياتها في الطاعات والقربات بين صلاة وصيام، ونسك وصدقة، وعلم وفقه، وقد شهدنا جانبًا من فضائلها في الصفحات السابقة.

عاشت أمنا صفية عصر الخلفاء الراشدين كله، وشهدت أحداثه، وفتوحات الإسلام العظيمة شرقًا وغربًا، فسرت بذلك أيما سرور بانتصار الإسلام، وارتفاع رايات الحق والعدل، ونشر السلام والإسلام.

وفى سنة خمسين من الهجرة، ودعت صفية أم المؤمنين هذه الدنيا بعد أن تركت فى نساء أهل البيت الطاهر أثرًا كريمًا طيبًا حميدًا، سيظل باقيًا بإذن الله إلى ما شاء الله تعالى.

وفى اليوم الذى توفيت فيه صفية، أتى من أبلغ ابن عباس خبر وفاتها، فسجد، ذكر هذا الحديث الترمذى فى جامعه بسنده عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: «ماتت فلانة لبعض أزواج النبى ، فسجد.

قيل له: أتسجد هذه الساعة.

فقال: أليس قال رسول الله 囊: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»؟ فأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى 囊؟!».

وفى المدينة المنورة دفنت أمنا صفية إلى جوار أمهات المؤمنين الطاهرات، وبنات النبى ﷺ، وقد شيع جثمانها عدد من كبار الصحابة حيث دفنت فى البقيع، وتبقى أم المؤمنين صفية مع الخالدات وتظل سيرتها الصافية تروى القلوب، وتبقى صفية قدوة للنساء، فهل تقتدى النساء بها، وهل يسرن على دربها؟! وينهلن الصفاء من صفائها؟!.

رضى الله عن أمنا صفية، وعن نساء أهل البيت النبوى الطاهر، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.

## أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان (أم حبيبة) رضى الله عنها

مؤمنة صابرة، قوية، ذات عقل راجح، نزل بحقها قرآن يتلى.

من مهاجرة الحبشة، ثبتت في وجه الكفر والكفرة ثبات الرواسي، ولم يستطع أحد أن يؤثر على إسلامها.

نظمت في عداد أمهات المؤمنين وهي لا تزال في أرض الحبشة.

لها موقف مشهور مع أبيها لما قدم المدينة، ينم عن إيمانها الصحيح، ومعرفتها قدر النبي على.

ولدت قبل البعثة بـ (١٧ سنة) وتوفيت بالمدينة سنة (٤٤ هـ) وروت (٦٥ حديثًا).

### أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان رضى الله عنها

# بَاحْثُون عَن الحقيقة:

سجى الليل، وغفا الناس، وما كان يُبَعثر الصمت الذى خيم على مكة إلا أصوات بضعة رجال، كانوا يتحاجون فيما بينهم ويتسامرون، ويتحدثون عن الأصنام وتعظيمها، وتقديم النذور لها، وعن مكانتها عند العرب بعامة، وعند قريش خاصة.

كان هؤلاء الرجال أربعة هم: ورقة بن نوفل، عثمان بن الحويرث بن أسد، زيد ابن عمرو بن نفيل، وعبيد الله بن جحش، وكانت أم عبيد الله بن جحش هى أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى الكريم على.

راق الحديث وطاب لهؤلاء في سكون الليل من خلال أنسامه الرقيقة اللطيفة التي تداعب وجوههم، وطاب لهم السمر في تلك الليلة الصافية التي تقلدت بالنجوم، فقال بعضهم لبعض : «تصادقوا، وقولوا الحقيقة، ولْيَكْتُم بعضكم على بعض، فلا تعلم قريش بنك.».

فقالوا: ﴿نعم».

فقال أحدهم: «إنكم تعلمون والله ما قومكم على شيء! لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم وملته» ثم قال ساخرًا متعجبًا: «ويلكم، ما حجر نُطيفُ به، لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا ينفع، ولا يغنى شيئًا! ويحكم قوموا فالتمسوا لأنفسكم دينًا، فإنكم وأيم الله ما أنتم على شيء!...».

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويقولون: «أفرأيتم اللات والعزى؟ ومناة الثالثة الأخرى؟ وهل رأيتم هبل وإساف ونائلة؟ وغيرها من الأصنام إنها مهزلة سخيفة حقيرة، تستولى على عقولنا، وعقول آبائنا وأجدادنا، وعقول العرب والأعراب، ولا تغنى من الحق شيئًا، ويحكم تعالوا نبحث عن الطريق التي توصلنا إلى الحقيقة لعلنا نصيب خيرًا».

فى آخر تلك الليلة تنفس الصبح وتبسم الفجر، وانبسطت أشعة الشمس كأنها تبرر فى الأفق الشرقى، وعند ذلك نهض الأربعة، فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم الطبح.

فأما ورقة بن نوفل، فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب، ومات قبل الجهر بالدعوة وكان ورقة عربيًا أصيل النسب من ذروة بيوتات قريش، وهو كما روى الأصبهاني في الأغاني: «أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية، وطلب الدين، وقرأ الكتب، وامتنع من أكل ذبائح الأوثان».

وأما عثمان بن الحويرث، فقدم على قيصر ملك الروم، وتنصر وحسنت منزلته هناك، فكان يقال له: «البطريق» ومات بالشام مسمومًا.

وأنا يزيد بن عمرو بن نفيل، فلم يدخل فى نصرانية ولا يهودية بل اعتزل الأوثان، وحرم على نفسه الميتة والدم والذبائح التى تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة وقال: «أعبد رب إبراهيم» ومات قبل البعثة.

ويبدو أن زيد بن عمرو قد عاب ورقة بن نوفل على اعتناقه النصرانية، وأراد منه أن يتخلى عنها فقال ورقة: «أنا أستمر على نصرانيتي إلى أن يأتي الذي تبشرنا به الأحبار».

وحينما اطمأن زيد على التوحيد، وأعلن ذلك قال له ورقة:

رشدت وأنعمت بن عمرو وإنما تجنبت تنورًا من النار حاميا بدينك ربًّا ليس رب كمثله وتركك جنان الجبال كما هيا

وأما عبيد الله بن جحش، فأقام على ما هو عليه من الالتباس والاضطراب، لم يثبت على أمر من الأمور، ولم تستقر بفكره ديانة أو عقيدة.

وكان عبيد الله بن جحش قد تزوج إحدى عقيلات قريش حسبًا ونسبًا وهى رملة بنت أبى سفيان زعيم مكة وسيد بنى أمية، وأمها هى صفية بن أبى العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان شه.

ولم تمض مدة من الزمن، حتى ذاع فى مكة ذلك النبأ العظيم، نبأ محمد ﷺ، ونزول الوحى عليه، فطغى هذا الحدث العظيم، وغطى كل الأنباء والأحداث.

### رَمُلَةُ وإيْمَانٌ مُبَكِّرٌ:

أخذت أخبار الإسلام تصافح الأسماع في مكة المكرمة، فدخلت بعض بيوتها العريقة، وعندئذ وقف الناس وانقسموا إلى فريقين اثنين:

فريق آمن بالله عز وجل، وبرسوله الأمين محمد ﷺ.

وفريق كفر بما جاء به محمد بن عبد الله ركان من زعماء هذا الفريق أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام وأبو لهب بن عبد المطلب، وأمية بن خلف وغيرهم.

لكن أبا سفيان على الرغم من حزمه ومكانته الرفيعة فى قريش خاصة وعند العرب بعامة، لم يستطع أن يحجب نور الهداية عن قلب ابنته رملة، التى شرح الله صدر ها للإيمان، وألقى فى قلبها أنوار اليقين، فآمنت مع السابقين الأولين، وسخرت من الأصنام والأوثان، ومما يعبد هؤلاء وهؤلاء من دون الله الواحد القهار.

ودخل زوجها عبيد الله بن جحش فى دين الله فى أول الأمر، وكان أخواه: عبد الله، وأبو أحمد قد أسلما أيضًا مع ثلة الأولين وصدقوا العهد مع الله عز وجل، وأسلمت كذلك أختاه: زينب وحمنة، وكتبت هذه الثلة مع زمرة السعداء.

كانت رملة بنت أبى سفيان على جانب كبير من رجاحة العقل، وجزالة الرأى، وقوة الإرادة، وكان أبو سفيان يعلم هذه الخصائص المتميزة في ابنته رملة، لكنه لم يكن

يتوقع أنها ستغدو يومًا واحدًا ممن تنبذ تقاليد الجاهلية بعيدًا ويزدريها، وتترك ما نشأت عليه من تعظيم للأصنام والأوثان، ثم تكون من السابقات المسارعات إلى الإيمان بالله ورسوله!!!.

كاد أبو سفيان ــ وهو الجلد الصبور ــ أن يصعق، وأن يفقد صوابه لما تسللت الأنباء إليه تشير إلى أن ابنته رملة قد صبأت ــ بزعمه ــ عن دين قريش، وعزفت عن هُبَل وعن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وغيرها من الأصنام، وعرفت الإسلام ودخلت في دين محمد على.

ودلف إلى دارها فى بنى جحش وهو يحاول أن يغالب غضبه وذلك لكى يثنيها عن عزمها، ويمحو الإسلام من قلبها، ويمحو عن نفسه ما لحقه من خزى بإسلامها \_ كما زعم \_ ولكن رملة رضى الله عنها أجابته بهدوء ويقين: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» ولم تزد على ذلك.

أخذ أبو سفيان يتحدث إلى رملة بهدوء مصطنع، ويحدثها عن مجده ومجدها، ومجد آبائه وأجداده، وراح يقدم ويؤخر، ويراوغ معها، لكنه عجز أن يفتنها، أو يدخل إلى قلبها حرفًا واحدًا مما يقول، فقد ملأ الإيمان قلبها، وأضحت إرادتها صلبة لا تحركها العواصف المبتورة، ولا الأحاديث، عن الأمجاد، ولا عن الأجداد.

وقام أبو سفيان بعد تلك الجلسة وهو خالى الوفاض، ورجع إلى بيته كاسف البال، حزين الفؤاد، لقد خرجت ابنته العاقلة عن إرادته، ولم تطاوعه فى شىء، وبددت آماله العراض، وأحلامه العذاب بإيمانها بالله عز وجل، وكفرها بآلهة أبيها وقومها.

كانت رملة رضى الله عنها تسمع آيات الله عز وجل، فتزداد إيمانًا مع إيمانها، وراحت تحفظ ما ينزل من آيات الذكر الحكيم على محمد ، وتتذوق حلاوتها وتشعر بجمال روعتها، فقد عرفت رملة بأنها كانت من العاقلات الفصيحات، ومن سيدات النساء.

#### هجرة وصبر جميل:

من كان يظن من الملأ الوثنى أن أبا سفيان سيسخط على أقرب الناس إليه؟! ابنته رملة! ومن كان يظن أن أبا سفيان يرى ابنته تعذب في الله ويسكت راضيًا.

هذا ما حدث قولاً وفعلاً، فقد وثبت القبائل على من أسلم منها، تكيل لهم ألوان العذاب، فاحتمل المسلمون البلاء وذاقوا مرارة الاضطهاد، حتى إذا ما طفح الكيل، وبلغ السيل الربي، وتجاوز المشركون مقدار الإنسانية، أشار الحبيب المصطفى على على أحبابه وأصحابه بالهجرة إلى الحبشة.

هاجر بعض المسلمين إلى أرض الحبشة، ولما كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، هاجر عبيد الله بن جحش فيمن هاجر، واصطحب معه زوجه رملة، وكانت حاملاً حتى إذا ما استقروا في الحبشة عند مليكها النجاشي، وضعت رملة ما في بطنها فكانت أنثى، فسمتها حبيبة، فكنيت بها، وأصبحت مشهورة بكينتها تدعى «أم حبيبة».

صَعُبَ على أبى سفيان ومن معه من جماعة المشركين أن يفلت من أيديهم أولئك المؤمنون، الذين تركوا بيوتهم وديارهم، وخرجوا بعيدًا بعيدًا عن مراتع صباهم، ليذوقوا طعم الراحة التي فقدوها في مكة، ومنهم ابنته رملة أم حبيبة.

أما المسلمون المهاجرون، فكانوا هنالك في خير دار، وشعروا بأفياء الراحة تظلهم عند خير جار، وعبدوا الله عز وجل بعيدون عن سفهاء قومهم الذين أذاقوهم أقسى أنواع العذاب وألوانه، وفي أرض الحبشة، كان المسلمون يتبادلون الزيارات، فكانت ثلة المؤمنات المهاجرات كأم حبيبة، وأم سلمة، ورقية بنت رسول الله ﷺ وأسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، وليلي بنت أبي حثمة وغيرهن، يجتمعن ويتذاكرن أيام مكة، ويذكرن البيت العتيق، وفي قلوبهن حنين إلى هانيك الديار الحلوة، وما كان يخفف عنهن ذلك إلا إيمانهن العميق بأنهن على صراط العزيز الحميد، وأنهن يتحملن المصاعب في سبيل الله عز وجل، وفي سبيل رضوانه ومرضاته.

#### عندما تتحقق الأحلام:

ظلت أم حبيبة رضي الله عنها ملازمة للعبادة، وحسن الصلة بالله عز وجل، ترعى ابنتها وتغذيها على طاعة الله عز وجل، ومحبة رسول الله ﷺ، بينما راح زوجها عبيد الله بن جحش يختلف إلى الرهبان والقساوسة، ويطيل المكث معهم، والجلوس إليهم، فكانت نفسه تميل أحيانا لما يقولون، إلى أن أعجب بهم على مر الأيام.

وفى ليلة من الليالى التى احلولك ظلامها ولمعت نجومها فى السماء، دخلت أم حبيبة غرفتها، وأوت إلى فراشها، وراحت تذكر الله عز وجل، وتسبح بحمده، ثم استسلمت للنوم، وحلمت حلمًا أثار مخاوفها، فقامت مذعورة مفزوعة، مبهورة الأنفاس، ولم يسكن روعها أبدًا، فقد حفرت أحداث الحلم المروع فى وجدانها حتى صار أصدق من الحقيقة، وأعمق أثرًا من الواقع الذى كانت تعيش فيه.

ولكن ما قصة هذا الحلم؟! أم حبيبة نفسها تذكر لنا تفاصيله فتقول: «رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها ففزعت وقلت: تغيرت والله حاله! فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين، فلم أر دينًا خيرًا من النصرانية، وكنت قد دنت بها، ثم دخلت في دين محمد، ثم قد رجعت إلى النصرانية، فقلت: والله ما خير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها له، فلم يحفل بها».

ارتد عبيد الله بن جحش عن الإسلام، واعتنق المسيحية، وغلبت عليه الشقاوة، وحاول أن يرد أم حبيبة عن الإسلام، ورغبها فيما أضحى يدين به، ولكن محاولاته لم تجد فتيلاً وأخذت تذروها الرياح، وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما يريد، وصبرت صبر الكرام، وأخذ إيمانها الصحيح يعمل عمله، فأضاء جوانب نفسها، وزاد من ثقتها بالله عز وجل، وأن الله مع الصابرين، وأنه لبالمرصاد لمن ضل وخرج عن جادة الصراط السوى.

ولم تقبل أم حبيبة رضى الله عنها أن تبقى مع إنسان مشرك كافر، أو أن تجالسه أو تحادثه، فكان لا بد من الفراق والانفصال عن هذا الزوج العاق، الذى عق دينه، وعق أهله وخان العهد الذى فارق عليه رسول الله على.

إذن، فليكن الفراق، واتخذت أم حبيبة هذا القرار الحاسم، فاعتكفت في دارها لا تزور ولا تزار، تمضى سحابة نهارها تذكر الله عز وجل، وتقوم الليل تناجيه، وتبثه همومها، وتشكو إليه حالها، فهو عليم بها، وبما أصابها في غربتها، وفي وحدتها.

إن الظروف التى أحاطت بأم حبيبة كانت قاسية جدًا ومضنية إلى حد كبير، فهى لا تستطيع أن تعود إلى مكة وهى على هذه الحالة، فأبوها أبو سفيان عدو الإسلام اللدود \_ الآن \_ ولن يقر له قرار حتى يفتنها عن دينها، لتعود مكانته وهيبته بين

صفوف فجار قريش الذين أخذوا يعيرونه بإسلام ابنته أم حبيبة وبهجرتها، وفرارها إلى الحبشة، وهي لا تستطيع أن تهاجر إلى المدينة المنورة لا تريد أن تكون كلاً على زينب بنت جحش أخت زوجها عبيد الله، فاستسلمت لله عز وجل، وسلمت إليه أمرها فهو علام الغيوب.

أما زوجها عبيد الله بن جحش، فقد استهوته خمور الحبشة وراح يعب من دنانها ما جعله صريع أقداحها، يصل ليله بنهاره وهو يعاقرها، وأكب على احتسائها حتى مات كافرًا طريدًا خسر الدنيا والآخرة.

قال الطبرى رحمه الله «فتنصرزوجها، وحاولها أن تتابعه، فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية».

ومن الجدير بالذكر أن عددًا من النساء توفين فى الحبشة مهاجرات وهى: فاطمة بنت صفوان بن أمية، وأم خزيمة (أم حرملة) وتوفيت ريطة ببنت الحارث بن جبيلة بالطريق وهى راجعة ومات معها ابنها موسى وابنتاها: عائشة وزينب من ماء شربوه بالطريق.

أما النساء اللواتى مات عنهن أزواجهن بالحبشة فهن: سيدتنا أم حبيبة بنت أبى سفيان، وفاطمة بنت المجلل مات عنها زوجها حاطب بن الحارث بن معمر، ورملة بنت أبى عوف بن ضبيرة، مات زوجها المطلب بن أزهر، وفكيهة بنت يسار مات عنها زوجها حطاب بن الحارث.

# يًا أُمَّ المُؤمنين:

مكثت أم حبيبة بنت أبى سفيان وحدها فى ديار الغربة، فقد مات زوجها وهو مكب على الخمر، وراحت أم حبيبة تدعو الله عز وجل أن يلهمها الصواب، وأن يرحم غربتها، ويرحمها لما تعرضت من هزات عنيفة، آخرها دعوة زوجها إلى ترك الإسلام والتنصر، ولكن الله عز وجل، أبى لأم حبيبة أن تتنصر، وأتم لها الإسلام والهجرة.

بلغ الحبيب المصطفى ﷺ وهو بالمدينة المنورة أخبار أم حبيبة بنت أبى سفيان المؤمنة المسلمة السابقة إلى ارتشاف رحيق الإيمان وأندائه وهى بمكة، ثم هاجرت إلى الله ورسوله وفى سبيل الله إلى الحبشة.

وبلغه ﷺ أن زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام، ومات نصرانيًا، وها هي ذي تعيش وحدها معها طفلتها الصغيرة حبيبة، فرأى ﷺ أن يكرمها، وأن يجزيها خير الجزاء عن صبرها، وعن تمسكها بدينها، وبلغه ما بلغه من صيانتها وعبادتها وعفتها وصبرها، فعزم ﷺ أن يتزوجها، وأن يشرفها بأشرف مقامات القرب، بأن تكون أمًّا للمؤمنين وأن تكون من نساء أهل البيت النبوى الطاهر ذي الأصل الثابت، والفرع المتطاول في السماء.

كانت أم حبيبة رضى الله عنها قد اقتربت من الأربعين، وقد أثر عنها ورعها ودينها وصلاتها، ولذلك وصفها الإمام الذهبى رحمه الله بقوله: «السيدة المحجبة رملة بنت أبى سفيان».

لكن رسول الله على قد عزم أن يرفعها فوق مكانتها، وذلك بالزواج منها، وأنه بذلك الزواج سيحقق إحدى الحسنيين: جدع أنف أبى سفيان والد رملة القاسى، أو أن يلين طبعه الغليظ ويخشع قلبه لما نزل من الحق، فينشرح صدره للإسلام.

كل هذا كان فى المدينة المنورة، وكانت هذه الأحداث تدور فى بيت رسول الله ﷺ، أما السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان، فقد كانت فى الحبشة تنتظر انقضاء عدتها حتى يأتى الله بالفرج، أو أمر من عنده.

وذات عشية أوت أم حبيبة إلى مخدعها لتنام، فرأت في نومها كأن قائلاً يقول: «يا أم المؤمنين» فهبت من نومها وقعدت تفكر في هذا الحلم العجيب والجميل في آن واحد، ولكن سرعان ما سرت سكينة الهدوء إلى نفسها، فأولت أن رسول الله على يتزوجها وها هي ذي الأيام تمضي يومًا بعد يوم، ولم يبق على انقضاء عدتها سوى أيام معدودات.

كان الرسول ﷺ قد جهز بالمدينة المنورة عمرو بن أمية الضمرى، ليقوم بمهمة كريمة، وينقل أعظم البشارات للسيدة المحجبة رملة بنت أبى سفيان وبعث رسول الله ﷺ عمرو بن أبى أمية إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان.

كانت أم حبيبة رضى الله عنها، تفكر فى وحدتها، وتتفكر فى الحلم الذى رأته منذ أيام، فلم يرعها إلا رسول النجاشى، وكانت جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه

ودهنه قد دخلت عليها وقالت: «إن الملك يقول لك: إن رسول الله على كتب إلى أن أن أزوجكه، شعرت أم حبيبة رضى الله عنها بهالات السرور تجللها، وأحست بأن فيضا مباركا قد غمرها، وغمر أحاسيسها، ولم تستطع أن تكتم عواطفها، بل قالت للجارية وهي مبتسمة ضاحكة من قولها: بشرك الله بخير...».

فقالت الجارية: «يقول لك الملك، وكُلَّى من يزوجك».

فأرسلت أم حبيبة إلى أحد أقاربها وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموى الله فوكلته».

ثم إن أم حبيبة رضى الله عنها أعطت الجارية أبرهة سوارين من فضة وحلتها بهما، وخلخالين وخواتيم من فضة أيضًا كانت في أصابعها بما بشرتها، وهل هناك أمنية أو بشارة أعظم من هذه البشرى التي نظمت أم حبيبة في ذلك العقد الثمين عقد أمهات المؤمنين الطاهرات اللواتي أكرمهن الله عز وجل برسول محمد وكرمنا أيضًا بالحديث عن سيرهن...

### خطبة الزواح والمهر النفيس:

فى ترجمته النفيسة لأم حبيبة أم المؤمنين رضى الله عنها، ذكر الإمام الذهبى رحمه الله بعض المعارف النفيسة اللطيفة، فى شأن مهر أم حبيبة وزواجها فقال: «وهى من بنات عم الرسول ، ليس من أزواجه من هى أقرب نسبًا إليه منها، ولا فى نسائه من هى أكثر صداقًا منها، ولا من تزوج بها وهى نائية الدار أبعد منها، عقد له عليها بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع مائة دينار، وجهزها بأشياء».

وهذا القول يتوافق ويوافق ما جاء في الصحيحين من قرابتها من رسول الله ﷺ.

إن هذا الإنعام الرباني كله من فضل الله على أم حبيبة، ومن رحمته العظيمة بها وبأمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ذكرهن الله عز وجل بقوله: ﴿ آلنَّيُّ أُولَىٰ بِالمُومِنِينِ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُرَ أُمَّهَا اللهُمُ اللهُ الاعزاب: ١).

أما كيف كانت الخطبة المباركة، والمهر الكريم، فنحن مرسلو القول في ذلك إن شاء الله.

ففى ذلك اليوم الذى زفت البشرى لأم حبيبه بالزواج من رسول الله ﷺ، أمر النجاشى ملك الحبشة جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسلمين أن يحضروا: فحضروا، وإذ ذلك قام النجاشى خطيبًا فى ذلك الحفل البهيج فقال: «الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم، أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ وقد أصدقتها أربعة مائة دينار».

ثم إن النجاشى سكب الدنانير بين يدى القوم المسلمين وجلس فى مكانه، فقام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن العاص في يخطب فقال: «الحمد لله أحمده، وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ، وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان، فبارك الله لرسول الله ﷺ».

ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أراد المسلمون أن يقوموا، وإذ ذاك قال لهم النجاشى: «اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم السلام إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا.

ولنستمع إلى ما نظمه أحمد محرم في هذه المناسبة الطيبة إذ يقول:

يبة بمحمد تمت لك النعمى ففوزى واسعدى أمنين فهذه رؤياك عند أوانها والموعد فمضى به شرفًا على شرف أشم مخلد وكيل محمد فمشى إلى الملك الأعز الأصيد فاق فأقبلوا من كل عال فى الرجال ممجد مداق مباركًا ملء اليدين يسوقه من عسجد لائم كلما زادت وفود القوم قال لها ازددى

بشراكِ أم حبيبة بمحمد بشراكِ أم المؤمنين فهذه فلات أمرًا خالدًا فمضى به هتف الرسول أجب وكيل محمد جمع الأحبة والرفاق فأقبلوا أدى النجاشى الصداق مباركا وأقام لله لله الولائم كلما

### ﴿ وَعَلَيْهَا السَّلامِ »:

إن الأقدار التى تجرى فى أعنتها، رفعت من قدر أم حبيبة، وجعلتها فى مكانة مباركة، هى نفسها الأقدار التى رفعت قدر تلك الجارية «أبرهة» التى بشرت أم حبيبة بأمر الزواج المبارك، وجعلت رسول الله عليه يهديها السلام، وهنيئًا لمن سلم عليه رسول الله عليه.

وإنى لأكبر تلك الجارية التي عمل الإيمان عمله في قلبها، فزهدت فيما يحبه النساء من حلي وذهب وفضة، ورغبت في سلامها على النبي ﷺ وهي لم تره حدده أمنيتها التي عرضتُها على أم حبيبة رضى الله عنها.

لنستمع إلى أمنا أم حبيبة تروى خبر ذلك السلام: قالت أم حبيبة: «لما وصل المال وهو مهرى من النجاشى، أرسلت إلى الجارية أبرهة التى بشرتنى، فأتت، فقلت لها: يا أبرهة، إنى كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس، ولا مال بيدى، فهذه الخمسون مثقالاً، فخذيها فاستعينى واستغنى بها، ولكن الجارية أبت ذلك، وأخرجت حُقًا فيه كل ما كنت أعطيتها، فردته على وقالت: عزم على الملك ألا أرزاك شيئًا، أنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله في، واسلمت لله عز وجل، وقر أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر، قالت أم حبيبة: فلما كان من الغد، جاءتنى بعود وورس وعنبر، فقدمت بذلك كله على رسول الله في فكان يراه على فلا ينكره، ثم قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة إن حاجتى إليك أن تقرئى رسول الله من السلام، وتُعلميه أنى قد اتبعت دينه».

قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية أبرهة بي، وكانت هي التي جهزتني، وكانت كلما دخلت على تقول: يا أم حبيبة لا تنسى حاجتي إليك.

فلما قدمت على رسول الله ﷺ أخبرته كيف كانت الخطبة، وما فعلت بى أبرهة، فتبسم رسول الله ﷺ، وأقرأته منها السلام، فقال: ﴿وعليها السلام ورحمة الله وبركاته››.

# أمُّ حَبِيبَة في أفياء البَيْت الطَّاهر:

بعد أن مكث المسلمون في الحبشة زمنًا طويلاً، أخذوا يتأهبون للهجرة إلى المدينة بعد أن استقر فيها الإسلام والسلام، وبعد أن فصلت المعارك بين المسلمين والمشركين،

فقد كانت معركة بدر، وأحد، والخندق، وغيرها، وفي هذه المعارك كان أبو سفيان من قادتها ضد المسلمين.

كان آخر المعارك التى قادها أبو سفيان معركة الأحزاب التى هزم الله فيها الأحزاب وحده، بعد أن زاغت أبصار المؤمنين، وبلغت القلوب الحناجر، ونادى أبو سفيان بالرحيل ليلحق بمكة، وقد انهارت آمال الأحزاب ورئيسها أبو سفيان فى استئصال المسلمين.

وقد عبر أبو سفيان في كتاب أرسله إلى رسول الله على عن مشاعره عقب الانسحاب جاء فيه: «باسمك اللهم، فإنني أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة وهُبل، لقد سرت إليك في جمع، وأنا أريد أن لا أعود إليك أبدًا حتى استأصلكم، فرأيتك قد كرهت لقاءنا، واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وإنما كانت تعرف ظل رماحها، وشب سيوفها، وما فعلت هذا إلا فرارًا من سيوفنا، ولقائنا، ولك منى يوم كيوم أحد».

كان المسلمون في الحبشة في شوق شديد إلى لقاء رسول الله ﷺ، وإلى لقاء الأحبة والأصحاب، وكانت أم حبيبة رضى الله عنها أكثرهم شوقًا ولهفة، فما إن تدخل دور النبي ﷺ، حتى تصبح أم المؤمنين، وإنها لأمنية غالية، قد نالتها بإيمانها وصبرها، وإنه لشرف عظيم يتقاصر دونه كل شرف، ويتضاءل أمامه كل شيء، فليس بالقليل لقب أم المؤمنين، إنه لتاج مبارك ألنسها إياه رب العالمين.

أما أبو سغيان، فكان فى مكة، تهب عليه الذكريات، وتطوف بذهنه ما كان بينه وبين محمد والمسلمين يوم بدر ويوم الخندق، وتذكر تلك الريح التى قلبت قدورهم، واقتلعت خيامهم فى يوم الخندق، وجاشت الذكريات فى وجدانه، وكانت جميعها تخز

نفسه، وخزا أليمًا، فقد أثارتها ابنته أم حبيبة بعد أن جاء من الحبشة من يخبره أن محمدًا على قد كتب إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، وأنها قد وكلت خالد بن سعيد ليزوجها من نبى الإسلام هذا الذي يحاربه منذ اليوم الأول لانبثاق الرسالة المحمدية.

وتأجبت في جوفه نار الغيظ، وزاد في حنقه أن الخبر الذي أتاه من الحبشة يقول: «إن ابنته أم حبيبة كادت تطير من الفرح لما علمت أن رسول الله ﷺ قد بعث يخطبها، وأنها أعطت الجارية التي بشرتها سوارين ثم قالت لها بعد أن قبضت الصداق: كنت أعطيتك السوارين بالأمس، وليس بيدي شيء من المال، وقد جاءني الله عز وجل بهذا...».

أم المؤمنين، أم حبيبة ابنة زعيم قريش تصبح أمًّا لأعدائه الذين يحاربهم منذ زمن بعيد!!! لقد دارت به الأرض لما بلغه ذلك النبأ، ولكن كلمة الحقيقة فرت من شفتيه لترسم في سجل التاريخ معبرة عن صدق وجدانه، شاء أم أبي، لقد قال: «ذلك الفحل لا يقرع أنفه».

وعادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من الهجرة عقب فتح خيبر، عادت مع ركب المهاجرين وفيهم جعفر بن أبى طالب ومن معه، وقد سر النبى الله القدوم هؤلاء الأحبة بعد غياب دام طويلاً، ومعهم الصابرة الطاهرة السيدة المحجبة أم حبيبة التى غدت زوجه وأم المؤمنين.

دخلت أم حبيبة البيت النبوى الطاهر في المدينة، وغدت أم المؤمنين رغمًا عن أناف المشركين... وتزوج النبي ﷺ أم حبيبة سنة سبع من الهجرة بعد زواجه من صفية بنت حيى أم المؤمنين، أما عن كيفية قدومها من الحبشة ودخولها البيت النبوى الطاهر، فعند أبى القاسم بن عساكر الخبر اليقين حيث قال: «لما قدمت أم حبيبة رضى الله عنها، أمر رسول الله ﷺ بلالاً فأخذ بخطام بعيرها، فأنزلها المنزل، الذي أمره النبي أن شئت كفيتني السقى وكنست، وإن شئت الستقيت وكنست، قال: فكنست البيت، ثم بسطت فيه بساطًا عليه شيء ثم أسرت، ثم أنن رسول الله ﷺ بالدخول على أهله، فلما دخل عليها وجد ريح الطيب، وقال: «إنهن قرشيات بطاحيات قرويات، لسن بأعر ابيات ولا بدويات».

ومنذ أن دخلت أم حبيبة البيت النبوى غدت من نساء آل البيت الطاهر، وراحت تنهل من معين القرآن الكريم، والحديث الشريف الذى فاتها فى هجرتها بالحبشة حتى غدت واحدة من فقيهات نساء الأمة.

ومن الجدير بالذكر أن رسول الله ﷺ قد أشرك المهاجرين في الحبشة من مغانم خيبر، ولم يقسم لأحد غيرهم معهم، وقال في حقهم: «للكم أنتم أهل السفينة هجرتان».

## إِخْلاَصُ أُمّ حَبِيبَة وَوَفَاؤَهَا:

كانت هدنة الحديبية بين المسلمين والمشركين أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن الكريم، والحديث النبوى، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين مطمئنين، وظهر من كان مختفيًا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله عز وجل: (فَتَحًا مُبِينًا) (الفتح: ١).

كان من شروط المعاهدة شرط تضمن حرية الاختيار للقبائل في الانضمام إلى أحد الفريقين المتصالحين، فقد تواثبت خزاعة وقالوا: «نحن في عقد محمد ، وتواثبت بنو بكر وقالوا: «نحن في عقد قريش وعهدهم».

كان بين خزاعة وبكر إحن وضغائن جاهلية، خلفت بينهم ترابًا ودماءً، وكانوا يتحينون الفرص لإثارتها، فلما جاء الإسلام حجز بينهم، وظلوا على ما بينهم من الإحن والبغضاء حتى ثم عقد صلح هدنة الحديبية، فانتهزها البكريون غدرًا وخيانة، وعدوا على خزاعة حلفاء رسول الله على وبيتوهم فى ديارهم وعلى مياههم وهم غارون آمنون، ورفدت قريش حلفاءها بنى بكر بالسلاح والرجال مستخلفين، وظاهروهم على حلفاء رسول الله على الداخلين فى عقده وعهده، فنقضت بذلك قريش عهدها مع رسول الله على .

وخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى أربعين من قومه، إلى المدينة المنورة يستنصر رسول الله ﷺ، وأخبره بغدر قريش، وأنشده أبياتًا من الشعر يستصرخه بها، فقال رسول الله ﷺ: «نصرت يا عمرو بن سالم».

وتسامعت قريش برحلة الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسول الله ﷺ، فرعبت رعبًا شديدًا، وأخذها ما أخذها من الخوف، وندمت على ما فعلت، وما قدمت يداها، وسقط في يدها، فأرسلت زعيمها أبا سفيان بن حرب ليشد عقد الهدنة ويستزيد مدتها، وقدم أبو سفيان المدينة المنورة، فلما وصلها دخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها، فذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ فطوته عنه، فقال لها: «يا بنية، ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟».

قالت: بل هو فراش رسول الله ﷺ وأنت مشرك نجس.

قال: ﴿والله لقد أصابك بعدى شر».

قالت: «هدانى الله للإسلام، وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك دخول في الإسلام، وأنت تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر؟».

قال: «يا عجباه، وهذا منك أيضًا؟! أأترك ما كان يعبد آبائى وأتبع دين محمد؟! ثم قام من عندها».

ودعنى عزيزى القارئ أتحدث عن موقف أم المؤمنين أم حبيبة أمام أبيها، فهاهنا توجد إشراقة مباركة من لون عجيب من هذه المرأة الحصيفة الكريمة التى ظهرت بأرفع الإخلاص وأخلصه في عقيدتها، وفي حبها لله عز وجل، ولرسوله ﷺ.

فالسيدة الجليلة أم حبيبة بنت أبى سفيان، بنت زعيم قريش، وسيد بطحاء مكة، يدخل عليها أبوها بعد طول عهد بفراقها، ويجىء ليجلس على فراش فى بيتها فتطويه عنه، فيتساءل بعنجهية الكبرياء المتغطرس الممزوج برواسب الجاهلية: «هو طوى عنه الفراش لأنه لا يليق بكبرياء سيد البطحاء وزعيم قريش أو طوى هذا الفراش تعظيمًا به أن يدنسه رجس الشرك فى زعامة البطحاء؟».

وفى هدوء ممزوج بنور اليقين، وأنوار الإيمان المستقر فى الأعماق، تجيبه ابنته الوفية لدينها، ولنبيها ورسالته، ولزوجها وعظمته مبينة له بصراحة كاملة ودون مواربة: «بأنه فراش رسول الله ﷺ الطاهر المطهر، وأنت رجل مشرك نجس، لا تصلح للجلوس عليه خشية أن تدنسه».

لقد تقاصرت نفس شيخ قريش، فما دار في خلده أن يأتي يوم يطوى عنه فراش، وهو الذي قدمت إليه النمارق في قصر قيصر، وكانت الأبواب تفتح له في قصور الشام، ومن ذا الذي طوى عنه الفراش؟ إنها أم حبيبة ابنته التي كانت أطوع له من بنانه من قبل، واليوم افترقا فقد عرفت الطريق وضل هو بعناده وصلفه، فقام بينهما حاجز تجاوز الأبوة النبوية، إنه التنافر بين الإيمان والشرك، الإيمان الذي إذا خالطت ذراته بشاشته شغاف القلوب، وامتزجت حلاوته بالأرواح والجوارح والعقول، صنع الأعاجب.

لم ينتفع أبو سفيان بن حرب بهذا الدرس الذى تلقاه من أقرب الناس إليه لحمًا ودمًا من ابنته فى بيت رسول الله على، ولكنه ذهب إلى رسول الله على، وفى جعبته حصيلة من الخداع والكذب، فكلمه فيما هو قادم من أجله، فلم يرد عليه شيئًا فاستشعر مذلة وراودته فكرة أن يعود من حيث جاء، ولكنه عزم أن يسير إلى نهاية الشوط.

فقام يجر رجليه جرًا، وذهب إلى الصديق أبى بكر ﷺ، فكلمه ليكلم له رسول الله ﷺ، فأبى عليه أبو بكر، ثم أتى أبو سفيان عمر بن الخطاب ﷺ، وكلمه ليشفع لهم عند رسول الله ﷺ فكان عمر أشد الناس وطأة على كبرياء زعيم البطحاء ابن حرب.

وانطلق أبو سفيان وأتى عثمان بن عفان في، فكان جواب عثمان كجواب سابقيه: هُوَ هُوَ أو قريب من هُو، فحار أبو سفيان، ثم أتى على بن طالب في وعنده زوجه فاطمة الزهراء رضى الله عنها، وابنها الحسن غلام يدب على الأرض بين يديها، فاستعطف عليًا وسأله بالرحم أن يشفع له إلى رسول الله في فأبى عليه، ولكنه لاينه، ورفق به، فالتفت زعيم البطحاء فى ذلة إلى السيدة النبيلة أطهر الطاهرات، فاطمة البتول رضوان الله عليها وقال لها: «يا بنت محمد، هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟!».

فقالت أم الحسنين سيدة نساء العالمين رضى الله عنها: «والله ما يبلغ بنى هذا أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله يهي».

وخرج أبو سفيان من عند هؤلاء حائرًا، يجرر أذيال الخيبة والفشل وقد أظلمت الدنيا عليه، ولم يدر أيشرق أم يغرب، حتى ألقته الحيرة إلى أشراف الأنصار، فأتى

سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال له: «يا أبتا ثابت، إنك سيد هذه البحيرة، فأجر بين الناس، وزد في المدة».

فقال له سعد ﷺ: «جواری فی جوار رسول الله ﷺ ما یجیر أحد علیه».

ثم عاد أبو سفيان يجره الشيطان من خياشيم اليأس والطغيان إلى أشراف قريش من المسلمين والأنصار، يتهافت ويتهافت، ويستجير ويستصرخ، ويتملق، وكلهم يقول له: «جوارى فى جوار رسول الله ﷺ، ما يجير أحد عليه».

أرأيت عزيزى القارئ أبا بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبى طالب والزهراء كيف تكلم هؤلاء من مشكاة واحدة، وكيف جابهوا أبا سفيان بحقيقة حاله.

إنه الإيمان العظيم، وإنه الأدب الكريم الذي استقوه من رسول الله على فنطق جميعهم بالحكمة وفصل الخطاب، عاد أبو سفيان زعيم قريش بعد غيبة طويلة إلى قريش خائبًا مرذو لا مثقلاً بالخيبة في سفارته التي كان يرجو منها الخير وخصوصاً من ابنته أم حبيبة رضى الله عنها التي قابلته بما يستحق أن تقابل به كل مشرك ظلوم كفار، وتحققت بذلك نبوة رسول الله على عينما قال لأصحابه: «كأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جدد العهد، وزد في المدة وهو راجع بسخطه».

أما رسول الله ﷺ فقد تجهز، وأمر المسلمين أن يتجهزوا، وسار إلى مكة فى حشود جند الله وكتائب الإيمان، وأنصار الإسلام، وفى الطريق التقطت عناية الله أبا سفيان، ورحمة الله وبركاته، فدخل فى الإسلام، بعد أن رأى عظمته وعظمة نبيه وفتح الله على رسوله مكة المشرفة، ودخلت قريش فى الإسلام، وأطلقهم رسول الله ﷺ وعفا عنهم، فكانوا بفضل الوفاء بالعهد، وببركة هدنة الحديبية، هم كتائب الجولة الأولى لفتوح الإسلام كلها، وكانت مكة قلعة وحصنًا من قلاع وحصون الدعوة إلى الله بالعلم والحجة النيرة، ثم بالجهاد فى سبيل الله عز وجل.

### نزول القرآن بها وبشارة نبوية:

ماتت أم حبيبة راضية النفس، مطمئنة الفؤاد لا تفتأ تذكر الله وتشكره على أن هدى أبا سفيان وأهل بيته إلى الإسلام، وتحمد الله عز وجل أن اجتذب الإسلام أفئدة أقربائها وذويها ليكونوا من جنود مدرسة النبوة وفرسانها، وكانت قبل فتح مكة ترتجف

فرقًا أن يموت شيخ بنى أمية على الكفر، ويحرم من النعيم المقيم فى ظل الإيمان، ويموت على الكفر طريدًا مطرودًا من رحمة الله، كما مات شيوخ من بنى مخزوم كأبى جهل والوليد بن المغيرة، ومات شيوخ من بنى سهم كالعاص بن وائل، ومن بنى عبد شمس كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وغيرهم.

كانت أمنا أم حبيبة رضوان الله عليها دائبة الثناء على الله، دائمة الشكر له، فقد من عليها وأكرمها بنزول قرآن بها يتلى في المحاريب إلى ما شاء الله.

فقد ذكر المفسرون والمؤرخون وبعض كتاب السيرة والتراجم بأسانيدهم عن ابن عباس أنه قال: «في هذه الآية: ﴿ عَسَى اللّه أَن سَجَعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَّةً وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ (الممتعنة: ٧) قال: فكانت المودة التي جعل الله عز وجل بينهم تزويج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين».

وقال الطبرى رحمه الله فى التفسير: «عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائى من مشركى قريش مودة، ففعل الله ذلك بهم، بأن أسلم كثير منهم، فصاروا لهم أولياء وأحزابًا».

قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله: الله تعالى قادر على تقليب القلوب، وتغيير الأحوال، وتسهيل أسباب المودة، قال بعضهم: لا تهجروا كل الهجر، فإن الله مطلع على الخفيات والسرائر، ويروى: أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بفيضك يومًا ما».

وقد خصها رسول الله ﷺ بحدیثه، وبشرها بالجنة مع أخیها معاویة بن أبی سفیان رضی الله عنهما.

وفى حديث نبوى آخر، يدل على مكانة أم حبيبة، ومكانة نساء النبى ﷺ، ما أخرجه ابن عساكر أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أبى لى أن أتزوج إلا أهل الجنة».

# أُمُّ حَبِيْبَة وَذَكْرَياتُ الحَبَشَةِ:

النجاشى الذى أحسن نزول المهاجرين فى الحبشة، اسمه «أصحمة» وتعنى كلمة أصحمة بالعربى «عطية» وملك الحبشة هذا معدود فى الصحابة رضى الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه، ولم يهاجر، وليس له رؤية، فهو تابعى من وجه صاحب من وجه.

وفى يوم جاء جبريل عليه السلام، وقال للحبيب المصطفى ﷺ: «إن النجاشى الرجل الصالح قد مات، فصلى عليه بالناس صلاة الغائب».

وذكرت المصادر أنه لم يثبث عن النبى الله أنه قد صلى على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى، ولم يكن عنده من يصلى عليه، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين ثانية إلى المدينة المنورة عام خيبر.

وذاع في دور النبي الله أن النجاشي قد مات فصارت في نفوس أهل البيت النبوى الذكريات، فتذكرت أم المؤمنين أم سلمة أيامها بالحبشة وإكرام النجاشي للمهاجرين.

كانت أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله عنها قد عادت بها الذكريات إلى أيام الحبشة... تذكرت تلك الرؤيا التى هتفت بها: «يا أم المؤمنين» فطار خيالها إلى المدينة حيث كان رسول الله ﷺ، إنها بشارة وبشرى بأنها ستصبح ذات يوم من أمهات المؤمنين.

وأطرقت أم حبيبة تصيخ السمع إلى الماضى القريب البعيد، إنها تسمع أو تستحضر صوت «أبرهة» جارية النجاشى، وهى تزف إليها البشرى تلك التى أدخلتها إلى عقد أمهات المؤمنين.

# روَايَتُها وَحَفْظُهَا:

أم المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها إحدى نساء أهل البيت النبوى اللواتى أكرمهن الله عز وجل بالعلم ورواية الحديث، فهي واحدة من حافظات النساء، واحدة

من اللواتى شغلن أنفسهن بحب كتاب الله عز وجل، وسنة الحبيب الأعظم محمد ﷺ فراحت بعد عودتها من الحبشة تنهل من معين الآيات القرآنية وتحفظ من الأحاديث الشريفة ما جعلها إحدى المكثرات من الرواية، فلم يسبقها في الحفظ والرواية من أمهات المؤمنين إلا عائشة وإلا أمنا أم سلمة وأمنا ميمونة رضى الله عنهن أجمعين، ثم تأتى أمنا أم حبيبة في المرتبة الرابعة بين أمهات المؤمنين وفي نساء أهل البيت الطاهرات.

ولعل مرد هذا إلى أن أم حبيبة رضى الله عنها تعد إحدى فصيحات النساء، وإحدى النسوة اللواتى عرفن بالبلاغة، وحسن الخطاب، كما كانت من ذوات الرأى الجزل والمكانة والحصافة والذكاء الذى صقل موهبتها وجعلها من سادة قريش وفضلياتهن.

كانت أم حبيبة رضى الله عنها شديدة التمسك بهدى الرسول الكريم ﷺ، ولعلها فى حياتها بعده ﷺ كانت لا تريم قيد أنملة عما حكاه المصطفى ﷺ، فكانت تروى الحديث الشريف، وتعمل به، وتوصى بالعمل بما جاء فيه وتفقه حكمه، وهذا يشير إلى فضلها وفضائلها رضى الله عنها.

بلغ مسند أمنا أم حبيبة رضى الله عنها خمسة وستين حديثًا اتفق لها البخارى ومسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديث.

وروى لأم حبيبة أصحاب السنن والمسانيد، وروى عنها كبار الصحابة والصحابيات، وكذلك كبار التابعين.

وحدث عن أم حبيبة أخواها: الخليفة معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبى سفيان، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة، وعروة بن الزبير، ومولياها: سالم بن شوال المكى، وأبو الجراح القرشى وآخرون.

وحدث عنها من النساء الصحابيات: زينب بنت أبي سلمي المخزومية، وصفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنهما.

ومما رواه لها البخارى رحمه الله ما أخرجه بسنده عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم حبيبة ابنة أبى سفيان: لما جاءها نعى أبيها، دعت بطيب، فمسحت

ذراعيها وقالت: ما لى بالطيب من حاجة، لولا أنى سمعت النبى ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً».

وفى مسنده أخرج أبو يعلى الموصلى رحمه الله بسنده عن أبى الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما يتوضئون».

وعن فضائل الصلاة وفضلها روت أم المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله على: «من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها، حرمه الله عليه النار».

أخرج أبو يعلى رحمه الله في مسنده عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: «قال لي عنبسة بن أبي سفيان: ألا أحدثك حديثًا حدثتناه أم حبيبة بنت أبي سفيان؟.

قال: بلي.

قال: وما رئيته.

قال: وما ذاك إلا كبشارة إليك.

قال: حدثتنا أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى في يوم ثنتى عشرة سجدة تطوعًا بُنى له بهن بيت في الجنة».

فقالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن.

قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو.

قال داود: أما نحن، فقد نصلي ونترك».

ومن مرويات أم حبيبة ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبى ﷺ قال: «كلام ابن آدم عليه، لا له، إلا الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وذكر الله عز وجل».

### وَدَاعًا أُمُّنَا الحَبِيبَة أم حَبِيبَة:

عاشت أمنا أم حبيبة رضى الله عنها حياة العلم والزهد بعد وفاة رسول الله ﷺ، فلم تكن تفارق مصلاها، أو تترك أثرًا من الآثار النبوية إلا اقتفته وسارت على هداه.

قال عنها الإمام ابن كثير رحمه الله: «كانت أم حبيبة من سيدات أمهات المؤمنين، ومن العابدات الورعات رضى الله عنها».

كانت أمنا أم حبيبة مكان احترام وتقدير من الخلفاء الراشدين، فكان سيدنا أبو بكر يكرم أمهات المؤمنين، ويرعى شئونهن، وكذلك كان عمر يتفقد أحوالهن، وفي عهد عثمان في كان يقوم على رعايتها وقضاء حوائجها، ولما حصر عثمان عليه سحائب الرضوان أتته أمنا أم حبيبة، فجاء رجل فاطلع في خدرها، فجعل ينعتها للناس، فقالت: «ما له قطع الله يده، وأبدى عورته؟!» فدخل عليه داخل فضربه بالسيف فاتقى بيمينه فقطعها، وانطلق هاربًا آخذًا إزاره بفيه، أو بشماله باديًا عورته، وهكذا استجاب الله عز وجل دعاء أم المؤمنين أم حبيبة فتحققت دعوتها.

عاشت أم حبيبة رضى الله عنها حتى أدركت خلافة أخيها معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما، وقدمت دمشق زائرة له، ثم عادت إلى المدينة المنورة، تتابع حياة العلم وحياة الزهد.

وفى خلافة أخيها سيدنا معاوية توفيت أمنا أم حبيبة رضى الله عنها، وتركت فى البيت النبوى، وعند نساء النبى على كل أثر طيب كريم مبارك.

تروى أمنا الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما، هذا الخبر الكريم عن محاسن أم حبيبة رضى الله عنها فتقول: «دعتنى أم حبيبة زوج النبى على عند موتها، فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك.

فقلت: غفر الله لك ذلك كله، وتجاوزه، وحللتك من ذلك كله.

فقالت: سررتني سركك الله.

وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك».

ثم توفيت رضى الله عنها وقد أحبت أن تلحق بالنبى الله القلب، نقيه السريرة، لا تحمل ذرة مشاحنة لأحد، وكانت وفاتها سنة أربع وأربعين من الهجرة الشريفة...

وكانت ولادتها قبل البعثة بسبعة عشر عامًا رضى الله عنها.

كانت وفاة أم المؤمنين أم حبيبة بالمدينة المنورة، في الدار التي كانت لعلى بن أبى طالب في.

روى على بن الحسين قال: «قدمت منزلى فى دار على بن أبى طالب، فحفرنا فى ناحية منه، فأخرجنا حجرًا، فإذا فيه مكتوب: هذا قبر رملة بنت صخر، فأعدناه فى مكانه».

هذه قطوف مباركة من حياة أمنا الحبيبة أم حبيبة، إحدى نساء أهل البيت الطاهر، نسأل الله عز وجل، أن يكرمنا بالسير على هذا الدرب القويم، وأن يجعلنا معهم فى النعيم المقيم، إنه نعم المولى، ونعم النصير.

# أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها

شهد لها النبي ﷺ و لأخواتها بالإيمان فقال: «إن الأخوات لمؤمنات».

أم ميمونة أكرم عجوز في الأرض أصهارًا.

وهبت ميمونة نفسها للنبي ﷺ، ونزل القرآن مسجلاً قصتها.

هى آخر امرأة تزوجها النبي ﷺ، وكانت تقية تصل الرحم.

من حافظات الحديث النبوى روت (٤٦حديثًا) ماتت بسرف قرب مكة سنة (٥٠هــ) رضى الله عنها.

### أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها

# المَرْأَةُ المَيمُونَةُ:

ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، واحدة من سادات النساء، دخلت العقد النظيم، فأضحت درة في البيت النبوى الطاهر، كان اسمها برة فسماها على ميمونة.

وكان كاسمها ميمونة السنا، ولله در أحمد محرم إذ قال:

اسم سما لفظه وازدان معناه حلاك ربك بالحسنى وحلاه ميمونة أنت هذا ما تخيره لك الذي اختاره من خلقه الله

وفى رحاب الكرم، والأصل الحسيب، والنسب الرفيع، كانت نشأة ميمونة آخر نساء رسول الله ﷺ ولعل يمنها جعلها فى هذا المقام الرفيع الذى تبوأته، وحظيت بأمومة المؤمنين لتخدو من اللواتى ذكرهن الله عز وجل فى كتابه الكريم حيث قال: ( يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِن ٱتَّقَيْتُنَ ﴾ (الأحزاب: ٢٢).

إن أمنا ميمونة رضى الله عنها، وأخواتها من سادات النساء، وممن شهد لهن الرسول الكريم على بالإيمان، وناهيك بشهادة رسول الله على.

فأختها أم الفضل بنت الحارث زوج العباس الحرة الجليلة، وأم أو لاده الستة النجباء، كانت أول امرأة آمنت برسول الله ﷺ بعد أمنا خديجة بنت خويلد ولطالما

حدثت أم الفضل ميمونة عن الإيمان، وعن رسول الله رضي الله الله الله فؤادها، وكانت من التلة الأولى من المؤمنات المسارعات إلى الاستجابة لدعوة الإيمان، والتلذذ برحيقها.

لم تكن أم الفضل وحدها التى ارتبطت بالإسلام من أهلها، فأختها من أمها أسماء بنت عميس، كانت زوج الشهيد جعفر بن أبى طالب رقاء، وقد تزوجت من بعده بشيخ الصحابة والمهاجرين سيدنا أبى بكر الصديق عليه سحابات الرضوان، ثم تزوجت بعده من فارس الصحابة والمهاجرين سيدنا على بن أبى طالب رقاء.

وأختها الأخرى سلمى بنت عميس زوج أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبى ﷺ، ومن اللواتى شهدن مشرق الإسلام منذ أن أضاء أم القرى فى ساعاته الأولى.

وهؤلاء السيدات السادات من النساء كانت أمهن جميعًا: هند بنت عوف بن زهير، إنها أكرم عجوز في مكة.

ولما شاءت إرادة الله أن ترتبط إحدى بناتها برسول الله رسي صارت هند بنت عوف أكرم عجوز في الأرض أصهارًا.

فمن أصهارها: الحبيب المصطفى ﷺ.

أبو بكر الصديق عليه سحائب الرضوان.

حمزة بن عبد المطلب عم النبى وأسد الرحمن وفارس الميدان، وفتى قريش المعباس بن عبد المطلب عم النبى الله وصنو أبيه.

جعفر بن أبى طالب، الشهيد الكريم وابن عم النبي على.

ومن أحفادها: عبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة، حبر الأمة وفقيه الفقهاء، وابن عم المصطفى على، وخالد بن الوليد، فارس الإسلام، وسيف الرحمن، ومذل المشركين أهل الطغيان على وأرضاه.

إذن فأمنا ميمونة رضى الله عنها، ميمونة النقيبة، إذ زوجها رسول الله رهى كذلك خالة عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، وأم المؤمنين، وتلك فضائل حسان، فهل فوق ذلك من مفخر؟!.

### هَمْسُ القُلُوبِ:

كان اسم ميمونة كما أسلفنا برة بنت الحارث، فسماها رسول الله على ميمونة، وكانت زوجًا لأبى رُهُم بن عبد العزى العامرى القرشى، فأضحت أرملة وهى لا تزال فى ريعان الشباب، إلا أن نور الإيمان، كان يضىء جوانب نفسها، وتغذى به روحها، فغدت صافية السريرة، عظيمة الإيمان بالله عز وجل، حتى شهد الله لها بالإيمان، وحظيت بشرف الزواج من رسول الله على وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة فى ذى القعدة.

ففى السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة، دخل الحبيب المصطفى الله وأصحابه مكة معتمرين، وطاف رسول الله والمسلمون بالبيت العتيق، بيت الله الحرام، وكان الصحابى الجليل سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصارى الها، بين يدى حبيبنا رسول الله ويورد بتجز متوشحًا بالسيف وهو يقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد أنزل الرحمن فى تنزيله فى صحف تتلى على رسوله يا رب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبوله نحن قتلناكم على تأويله كما فتلناكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

وكانت ميمونة رضى الله عنها في مكة، وما أن سمعت واستمعت واستمتعت بحداء عبد الله بن رواحة ورجزه، وما أن ملأت عينيها من النبي على حتى استولت عليها فكرة أن تنال شرف الزواج من رسول الله على وأن تصبح أمًّا للمؤمنين، وما يمنعها من أن تحقق حلمها الذي طالما راودها في يقظتها وفي منامها، وهي من الثلة الأولى في سجل الإيمان وقائمة المؤمنين، وأخواتها: أم الفضل، وأسماء بنت عميس وسلمي بنت عميس الأخوات المؤمنات.

وهى تلك اللحظات التى سرت فيها أنسام الإيمان تخفق على مكة، همست ميمونة بما فى قلبها إلى أختها أم الفضل زوج العباس، فهل تحققت أمانيها، وهل أكرمها الله

بما في نفسها؟ لقد سجل القرآن الكريم تلك الخطرات الهامسة في وجدان ميمونة، فهلم نستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى قصة ميمونة.

# مَيْمُونَة فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ:

قلنا: إن ميمونة رضى الله عنها، كانت قد أفضت بأمنيتها إلى أختها أم الفضل بنت الحارث رضى الله عنها، وحدثتها عما تحلم به من أن تكون زوجًا للرسول الأعظم ﷺ، ليكون لبنى هلال شرف مصاهرته، كما نال هذا الشرف قبلها: بنو تيم، وبنو عدىً، وبنو أمية، وبنو مخزوم، وبنو أسد، وبنو المصطلق وغيرهم».

ويبدو أن أم الفضل لم تكتم هذا الخبر عن زوجها العباس بن عبد المطلب عم النبي على، وصنو أبيه ويبدو أيضًا أن العباس قد أفضى إلى ابن أخيه بأمنية ميمونة بنت الحارث الهلالية، فبعث رسول الله على ابن عمه جعفر بن أبى طالب ليخطبها، فما أن خرج جعفر من عندها، حتى سرت لهذا الخبر الميمون، فركبت بعيرها ثم انطلقت إلى حيث كان الرسول الحبيب على قبته بالأبطح، فما أن وقعت عيناها عليه حتى قالت: «البعير وما عليه لله ورسوله».

وتحدث الناس عما فعلت ميمونة، إنها لم تستطع الانتصار، فجاءت تهب نفسها لله ورسوله، وقد سماها رسول الله على ميمونة بعد أن كان برة.

سرى الهمس بين مرضى القلوب استخفافًا بالشابة التى استجابت استجابة صادقة لمشاعرها دون رياء، ووجد المنافقون فرصة للغمز واللمز، ومحاولة ذر الرماد فى العيون، وبذر بذور الاستياء فى قلوب المسلمين، وإذ ذاك أنزل الله عز وجل قرآنًا يتلى ويحسم أقوال أولئك الذين فى قلوبهم مرض قال الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي النَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفَاءَ ٱلله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱلله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَلَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّي إِنْ أَرَادَ ٱلنِّي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرُضَنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أُزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ عَلْكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ عَلْوَلَا رَحِيمًا ﴾ (الأعزب: ٥٠).

### ميمونة وزواج ميمون:

فى عمرة القضاء، انساب المهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات الحلوة، ويتملسون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين وكانت بعض بيوتهم خاوية لا حركة فيها، قد خيم عليها السكون، فتبعث الأسى فى النفوس، ولكنهم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أن تترك أثرًا فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله.

كان المسلمون المهاجرون وهم في المدينة المنورة، يستشعرون شوقًا شديدًا إلى مكة أم القرى، وكانت أعز أمانيهم أن يعودوا إليها، وأن يروا أقرباءهم، وأن يرووا ظمأهم من ماء زمزم، وأن يطوفوا بالبيت العتيق، فإذا بآماله كلها تتحقق، وهاهم أولاء اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى على.

أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاثًا، فلما أصبح من اليوم الرابع، أتى حُويطب بن عبد العزى \_ وقد أسلم فيما بعد \_ ونفر من مشركى قريش، فقالوا لرسول الله ﷺ، قد انقضى الأجل، فاخرج عنا فقد مضت الثلاث \_ وكان قد أتم عمرة القضاء \_ فقال: «وما عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهركم، فصنعت لكم طعامًا فحضرتموه».

فقالوا: «لا حاجة لنا بطعامك، فاخرج عنا» فخرج النبى ﷺ، ونزل في سرف فأقام بها.

ولما خرج رسول الله على من مكة، خلف مولاه أبا رافع ليحمل ميمونة أم المؤمنين إليه حين يمسى، ثم خرج أبو رافع بميمونة ليلحق رسول الله على والمسلمين في سرف.

وفى ذلك الموضع، ضربت قبتها، وبنى رسول الله على بها فى هذه البقعة المباركة، ويومئذ سماها رسول الله على ميمونة فقد كان زواجه بها فى هذه المناسبة الميمونة التى دخل فيها مكة للمرة الأولى، منذ أن خرج منها مهاجرًا فى سبيل الله منذ سبعة أعوام كوامل.

وأعرس رسول الله ﷺ، بعد أن أحل من العمرة، وفرح الصحابة الكرام بهذه المناسبة الميمونة المباركة...

روى بعض أصحاب السنن وغيرهم عن أبى رافع ﷺ: «أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالاً، وكنت الرسول بينهما».

وروى أبو داود بسنده عن ميمونة رضى الله عنها قالت: «تزوجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسرف».

وقال ابن سعد رحمه الله: «هي آخر امرأة نزوجها رسول الله ﷺ، يعني ممن دخل بها».

دخلت ميمونة البيت النبوى ولما تتجاوز السادسة والعشرين، وإنه لشرف ما بعده شرف لميمونة، التى أحست كأنها ارتفعت حتى كادت تلمس الثريا ونجوم السماء، عندما نظمت في عداد أمهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنهن وأرضاهن.

فى المدينة المنورة، دخلت ميمونة أم المؤمنين الحجرة التى أعدها رسول الله ﷺ، لتكون بيتًا لها، واستقبلت نساء النبى ﷺ ميمونة استقبالاً حسنًا، وأكرمن مثواها، إكرامًا لرسول الله ﷺ وطلبًا لمرضاة الله عز وجل.

أخذت ميمونة رضى الله عنها تستمع إلى الأحاديث النبوية من الرسول الكريم ﷺ، وتهتدى بما يقوله ﷺ، فكانت تكثر من الصلاة في المسجد النبوى، لأنها سمعت النبي ﷺ يقول: «صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

ظلت أمنا الميمونة رضوان الله عليها في البيت النبوى، وظلت مكانتها رفيعة عند رسول الله رسول الله ولما الشتد المرض بالنبي والله الله الله الله عنها المرض هنالك، فرحبت أم المؤمنين ميمونة بذلك ونقل إلى بيت عائشة.

روت أم المؤمنين عائشة هذا فقالت: «أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتى، فأذن ًله».

انتقل الرسول الكريم ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وهو راضٍ عن زوجاته الطاهرات، وكن تسعًا.

وقد نظم بعض العلماء زوجات النبي ﷺ اللواتي مات عنهن فقال: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب

فعائشة ميمونة وصفية جويرية مع سودة ثم زينبُ كذا رملة مع هذا أيضًا وحفصة ثلاث وست نظمهن مهذبُ

ويبدو أن كبار الشعراء العلماء قد أغرموا في هذا الفن العظيم، فتباروا فيما بينهم في نظم أسماء النبي ﷺ، وأسماء زوجاته، وبناته، وأولاده، وصحبه المبشرين بالجنة، وكذلك أسماء من كان يشبهه، وأسماء الخلفاء وغير ذلك.

قال أحدهم وقد أدلى دلوه فى هذا المجال، فنظم أسماء نساء النبى ﷺ اللواتى بقين بعده ومات عنهن فقال:

توفى رسول الله عن تسع نسوة وهن ابنة الصديق رملة حفصة جويرية هند وزينب سودة وميمونة والمصطفاة صفية وهذا الباب طويل يحتاج إلى كتاب وحده.

# مَيْمُونَةُ وابنُ أَخْتِهَا:

لما كان عام الوفود، قدم وفد بنى هلال بن عامر، رهط أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها، وقدم فى وفدهم عبد عوف بن أصرم، فأسلم وسماه رسول الله عبد الله، وقبيصة بن مخارق الذى له حديث فى الصدقات.

وذكر فى وفد بنى هلال زياد بن عبد الله بن مالك العامرى، فلما دخل المدينة المنورة، قصد منزل خالته ميمونة بنت الحارث، فدخل عليها، فلما دخل رسول الله ﷺ منزله، رآه فغضب ورجع.

فقالت له ميمونة: «يا رسول الله، إنه ابن أختى» فدخل، ثم خرج إلى المسجد، ومعه زياد فصلى الظهر، ثم أدنى زيادًا، فدعا له، ووضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه، فكانت بنو هلال تقول: «ما زلنا نتعرف البركة فى وجه زياد مذ مسح رسول الله على وجهه» وفى هذه البركة قال أحد الشعراء لزياد بن عبد الله هذا:

إن الذى مسح الرسول برأسه أعنى زيادًا لا أريد سواءًه ما زال ذاك النور في عرنينه

ودعا له بالخير عند المسجد من عابرٍ أو متهمٍ أو منجد ِ حتى تبوأ بيته في ملحد

## مَيْمُونَة وشَهَادَةُ مَيْمُونَة:

عكفت أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها على العبادة والصلاة فى البيت النبوى، وأخذت تهتدى بهدى رسول الله ﷺ، فكانت تكثر من الصلاة والوقوف بين يدى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار.

وفى البيت النبوى الطاهر، أخذت أمنا ميمونة تقتبس من أخلاق النبى ﷺ، وتمشى على الطريق الذى أمر به، وكانت شديدة غاية الشدة فيما يتعارض مع حدود الله عز وجل، ولعل تطبيق الحدود الإلهية من أجل ما كانت تحاول أم المؤمنين ميمونة تطبيقه والحض عليه.

ذكر ابن سعد رحمه الله: «أن ذا قرابة لميمونة أم المؤمنين رضى الله عنها، قد دخل عليها ذات يوم، فوجدت منه ريح شراب، فقالت وقد أخذها الغضب: والله لئن لم تخرج إلى المسلمين، فيقام عليك الحد بالجلد، لا تدخل على أبدًا بعد هذا اليوم، وأمرته بالخروج فخرج».

وهذا الموقف يشير إلى تمسك أمنا ميمونة بأوامر الله سبحانه وتعالى، وتطبيق السنة المطهرة، فلا يمكن لها أن تحابى قرابتها في تعطيل حد من حدود الله تعالى.

وقد زكى رسول الله ﷺ إيمان ميمونة وشهد لها ولأخواتها بالإيمان، وحسن النقة بالله سبحانه، فقد أوردت المصادر الوثيقة بإسنادها إلى ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى ﷺ: «إن الأخوات لمؤمنات» وفي لفظ: «الأخوات مؤمنات» ميمونة زوج النبي ﷺ، وأم الفضل، وسلمى امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن.

وشهدت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لميمونة بصفات كريمة، منها التقوى، وصلة الرحم، فقد قالت فى حقها بعد وفاتها: «ذهبت والله ميمونة، أما إنها كانت من أتقانا، وأوصلنا للرحم».

### مِنْ حَافِظاتِ الحَديثِ وراوياته:

 كانت أم المؤمنين ميمونة ممن وعين الحديث الشريف، وتلقينه عن رسول الله على وكانت حافظة متقنة، وتشير أخبارها التي وصلت إلينا بأنها شديدة التمسك بالهدى النبوى، وبالآثار المحمدية وشمائلها، ومنها حفظ الحديث النبوى الشريف، وروايته، ونقله إلى أئمة العلماء الذين كانوا يقصدون المدينة المنورة، ليأخذوا الحديث عن أمهات المؤمنين، وعن كبار الصحابة الذين عنوا برواية الحديث.

وكانت أم المؤمنين ميمونة أيضًا من الحافظات المكثرات لرواية الحديث النبوى الشريف من بين أمهات المؤمنين الطاهرات، ولم يسبقها في هذا سوى اثنتين من أمهات المؤمنين وهما: أم المؤمنين عائشة التي روت (٢٢١٠) أحاديث، وأم سلمة أم المؤمنين التي روت (٣٧٨) حديثًا، ثم تأتى ميمونة في المرتبة الثالثة إذ روت عن رسول الله ﷺ (٣٧٨ حديثًا).

وقد أخرج لها منها فى الصحيحين ثلاثة عشر حديثًا، المتفق عليه منها سبعة، وانفرد لها البخارى بحديث واحد، بينما انفرد مسلم بخمسة أحاديث.

ولم يحدد الإمام الذهبي رحمه الله أحاديث أمنا ميمونة، وإنما قال: «روت عدة أحاديث» بينما روى لها الإمام أحمد في المسند (٦٣ حديثًا).

روى عن ميمونة رضى الله عنها أولاد أختها الأربعة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الهاد، وعبيد بن السباق، ويزيد بن الأصم.

كما روى عنها عبد الرحمن بن السائب الهلالي، وكريب مولى ابن عباس، وربيبها عبيد الله الخولاني، ومولاها: سليمان بن يسار، وأخوه عطاء بن يسار، ومولاتها: ندبة، والعالية بنت سبيع وغيرهم.

ومما رواه لها البخارى وغيره، بسند عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، قالت: «كان النبي ﷺ يصلى على الخمرة»...

وأخرج لها البخارى أيضنًا فى صحيحه بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت فى سمن فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم».

ومما أخرجه أبو يعلى وغيره بسند عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبى ﷺ قالت: «أصبح النبى ﷺ خائرًا، ثم أمسى وهو كذلك، ثم أصبح وهو كذلك.

قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لى أراك خاثرًا؟.

قال: «إن جبريل النَّيْمَة واعدني أن يأتيني، وما أخلفني».

قال: فنظروا فإذا جرو كلب تحت نضد لهم، فأمر النبي ﷺ بذلك المكان فغسل بالماء، قال: وجاءه جبريل النبي الله فقال له النبي ﷺ: «واعدتني أن تأتيني وما أخلفتني»!.

فقال له جبريل التَعِين: «أوما علمت أنا لا ندخل بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة».

ومما أخرجه ابن ماجه في سننه بسنده عن عمران بن حذيفة عن أم المؤمنين ميمونة قال: «كانت تدان دينًا.

فقال لها بعض أهلها: لا تفعلى، وأنكر ذلك عليها.

قالت: بلى، إنى سمعت نبيى وخليلى ﷺ يقول: «ما من مسلم يدان دينًا يعلم الله منه أنه يريد أداءه، إلا أداه الله عنه في الدنيا».

تلكم صورة من صور روايات الحديث الشريف التي دونتها كتب الحديث لأمنا ميمونة رضوان الله عليها.

# الأَيَّامُ الأخيرةُ:

كانت أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها قد عاشت الخلافة الراشدة وهى تحظى باحترام الخلفاء والعلماء، وامتدت بها الحياة إلى خلافة معاوية الله عليه المعامدة المع

قال الإمام الذهبي وغيره: «تتوفيت سنة إحدى وخمسين رضبي الله عنها».

كانت أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها في زيارة لمكة المكرمة في عام وفاتها، ولكن رسول الله رسول الله ولا كان قد أخبرها أنها لا تموت بمكة.

روى هذا الأثر ابن أخيها يزيد الأصم قال: «ثقلت ميمونة زوج النبى ﷺ بمكة، وليس عندها من بنى أخيها، فقالت: أخرجونى من مكة، فإنى لا أموت بها، إن رسول الله ﷺ أخبرنى أنى لا أموت بمكة، قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التى بنى بها رسول الله ﷺ تحتها فى موضع القبة، فماتت فلما وضعناها فى لحدها أخذت ردائى فوضعته تحت خدها فى اللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به».

وعن عطاء رحمه الله قال: «توفيت ميمونة بسَرِف، فخرجت مع ابن عباس إليها، فقال: «إذا رفعتم نعشها، فلا تُزلُزلُوها ولا تزعزعوها».

وفى رواية: «ارفقوا بها، ولا تزعزعوا فإنها أمكم، وموضعها من رسول الله ﷺ موضعكم».

وهكذا جعل الله عز وجل المكان الذى تزوجت به ميمونة هو مكان وفاتها، قال يزيد بن الأصم: «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بني فيها رسول الله يه».

وقد صلى على جنازتها سيدنا عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد بن الهاد، وهم أو لاد أخواتها.

هذه أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر حبات العقد الفريد، وإحدى أمهات المؤمنين اللواتى ينضوين تحت قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ المؤمنين اللواتى ينضوين تحت قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُرَ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٣٣)صدق الله العظيم.

فهرس الموضىوعات

| الصفحة     | الموضــــوع              | الصفحة     | الموضـــوع                       |
|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
|            | أم المؤمنين              |            | مقدمــــة                        |
|            | سودة بنت زمعة            |            | أم المؤمنين                      |
| 71         | رضى الله عنها            |            | خديجة بنت خويلد                  |
|            | أم المؤمنين              | 14         | رضى الله عنها                    |
|            | سودة بنت زمعة            | ١٣         | الطاهرة وبداية مونقة عنها        |
| 71         | رضى الله عنها            | 1 £        | الطاهرة وأنداء الماضى            |
| ٦١         | رحلة مع السابقين         | ١٦         | الطاهرة ورؤيا نورانية            |
| ٦٣         | فُرَجٌ قريب              | ۱۹         | الطاهرة ترسل إلى محمد            |
| ٦ ٤        | سَوْدة في مكة            | <b>Y 1</b> | الطاهرة وأطياف من الذكريات       |
| ٦٥         | رؤيا جميلة               | 44         | الطاهرة ورغبة مباركة             |
| ٦٦         | اذكريها علىً             | 40         | الطاهرة وخطبة الزواج             |
| ٧.         | سودة في بيت النبي ﷺ      | 77         | لطاهرة ولسعادة الروحية والزوجية  |
| ٧٣         | سودة وعائشة وأخبار لطيفة | 47         | الطاهرة وذرية طيبة               |
| ٧٥         | فكاهة ووداعة             | ٣١         | الطاهرة ومكارم المعالى           |
| ٧٦         | اعتذار مقبول             | ٣٤         | الطاهرة ومعرفتها قدر النبي ﷺ     |
| ٧٨         | من مناقبها               | 40         | الطاهرة وبدء الوحى               |
| <b>٧</b> 9 | سودة والحديث النبوى      | ٣٧         | الطاهرة وكلمات النور والإلهام    |
| ۸.         | مع الأبرار والمتقين      | ٣٨         | الطاهرة ووقفة ندية مع كلماتها    |
|            | أم المؤمنين              | ٤٢         | الطاهرة والفراسة والإلهام        |
|            | عائشة بنت أبى بكر        | ££         | الطاهرة أول السابقين             |
| ٨٢         | رضى الله عنها            | ٤٦         | الطاهرة ورحلة مع المكارم         |
|            | أم المؤمنين              | ٤٧         | الطاهرة والصلاة                  |
|            | عائشة بنت أبى بكر        | ٤٨         | الطاهرة تتحمل أذى الكفار         |
| ٨٢         | رضى الله عنها            | ٤٩         | الطاهرة وصور من صبرها            |
| ٨٢         | الصديقة ومناقب فريدة     | 04         | الطاهرة ورحلة الخلود             |
| ۸۳         | الصديقة والدوحة السابقة  |            | الطاهرة و ﴿ سَلَـٰم قَوْلاً مِّن |
| <u>ئ</u>   | الصديقة هذه فهل فوق ذلك  | ٥٤         | رَّبُ رُّحِيدٍ )                 |
| ٨٥         | مَفْخَر؟                 | 00         | الطأهرة والحياة الحقيقية         |

| صفحة  | الموضـــوع ال                           | الصفحة | الموضـــوع                      |
|-------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 177   | حَفْصَةُ وَسُنَّةً عُمْرِيَّةً حَسَنَةً | 7.     | الصديقة ونور على نور            |
| 189   | حفصة والوصية العمرية                    | ٨٨     | الصديقة وأحداث الهجرة           |
| 1 2 . | لا تُرَاجِعي رَسُول اللہ ﷺ              | ۹.     | الصديقة والزواج المبارك         |
| 127   | حفصة ومارية وتوجيه قرآنى                | 98     | الصديقة في البيت النبوى الطاهر  |
| 1 2 2 | حفصة وتربية نبوية                       | 9 £    | الصديقة واللطف النبوى           |
| 1 £ Y | زَهْرٌ من رياض شمائلها                  | 90     | الصديقة وأحكام الجهاد           |
| 1 £ 9 | القرآن الكريم وحفصنة                    | 94     | الصديقة ومحنة ومنحة             |
| 107   | المُحَدِّثُةُ الحَافِظَةُ               | 4.4    | الصديقة وحسد الحُسَّاد          |
| 108   | الزَّاهِدَةُ العالمةُ                   | 99     | الصديقة وشدة بلاء الإفك         |
|       | أم المؤمنين                             | ١      | الصديقة وبداية الموقف           |
|       | زينب بنت خزيمة                          | 1 • 1  | الصديقة وشهادة البراءة الربانية |
| 101   | رضى الله عنها                           | 1 • £  | الصديقة ووقفة تأمل              |
| 101   | من أبواب الخير                          | 7.1    | الصديقة وخصائص مميزة            |
| 109   | شذرات من حياتها                         | 111    | الصديقة وأمهات المؤمنين         |
| ١٦.   | زينب من أمهات المؤمنين                  | 117    | الصديقة ورخصة التيمم            |
| 171   | أم المؤمنين وأم المساكين                | 111    | الصديقة أولى حافظات الحديث      |
| 771   | أم المساكين وعائشة وحفصة                | 114    | الصديقة وثناء الأكابر عليها     |
| 771   | إلى دار السلام                          | 119    | الصديقة والفضائل الكريمة        |
|       | أم المؤمنين                             | 171    | الصديقة والأدب                  |
|       | هند بنت أبى أمية                        | 171    | الصديقة وأثارة من أقوالها       |
|       | (أم سلمة)                               | 771    | الصديقة وبنات حواء              |
| 177   | رضى الله عنها                           | 144    | الصديقة ورحلة الخلود            |
| 177   | كَرَمُ الأَعْرَافِ                      |        | أم المؤمنين                     |
| 14.   | أم سلمة وحديث الهجرة                    |        | حفصة بنت عمر                    |
| ۱۷۳   | أم سلمة وأضواء الإيمان                  | 18.    | رضى الله عنها                   |
| 140   | ذروة المروءة ووفاؤها                    | ۱۳.    | طينب عرف العُود                 |
| 1 7 7 | دعوة مستجابة وعقبى صالحة                | ١٣١    | أنسام رغيدة مع السابقين         |
| 1 7 9 | إلى رحاب أمهات المؤمنين                 | ١٣٣    | زَوْجُ الشَّهيدِ                |

| الصفحة |                                                     | 7 2 . 9 | • 11                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 777    | الموضـــوع                                          | الصفحة  | الموضــوع                                                         |
|        | شُخْصيَّةً فُريدَةً                                 | 14.     | أم سلمة في كنف النبي الله الله الله الما الله الما الله الما الما |
| 777    | بِدَایاتَ النَورِ                                   | ١٨٢     | أُمُّ سَلَمَةً مِنْ أَهِلِ الْبَيْتِ                              |
| 777    | حِكْمَة نَبَرِيَّةً                                 | ١٨٥     | أُمُّ سَلَمَة تَحْمَلُ بِشَارِةً رِبَّانِيَةً وِنْبُويِةً         |
| 444    | جويرية ونصر المؤمنين                                | ١٨٩     | لَمُّ سَلَّمَة والجهاد ورَأْيِها المَيْمُون                       |
| ۲٣.    | سؤدد وطموح                                          | 197     | فصاحة أم سلمة وأدبها                                              |
| 777    | بركة جويرية على قومها                               | 198     | العَالِمَة رَاوِيَةً الحَدِيثِ                                    |
| 777    | جُويَرْبِيَةُ ونَفْحَاتَ الإِنْعَامِ الرَّبَّانيَّة | 197     | وفاة أم سلمة رضى الله عنها                                        |
| 772    | القَانِيَةُ العَابِدَةُ الذَّاكِرَةُ                |         | أم المؤمنين                                                       |
| ۲۳٦    | العَالِمَة نَاقِلَة الحَديثِ                        |         | زینب بنت جحش                                                      |
|        | مَعَ للعُمَرَيْنِ الصِّنِّيقِ والفاروقِ             | ١٩٨     | رضى الله عنها                                                     |
| 747    | رضى الله عنهما                                      | 191     | ينبوع الهداية                                                     |
|        | أم المؤمنين                                         | 199     | السيدة الشريفة                                                    |
|        | صفية بنت حيى                                        | ۲.,     | المؤمنة المُهَاجِرَةَ إلى الله                                    |
| Y £ .  | رضى الله عنها                                       | 7.7     | مع الأنصار في المدينة                                             |
| ۲٤.    | قَبَسٌ مِنَ سنَا السِّيرةِ                          | ۲.۳     | نَفَحَاتٌ زَيْنَبِيّةٌ                                            |
| 7 £ Y  | مَعَ الرَّسُولِ ﷺ فِي خَيْبَرَ                      | ۲ . ٤   | زينب في القرآن الكريم                                             |
| 7 £ £  | إسلام صفية                                          | ۲.۸     | مَنْهَجٌ قَوِيْمٌ                                                 |
| 7 £ 7  | صفية في البيت النبوي                                | 711     | أمنا زينب وآية الحجاب                                             |
| 7 £ A  | صفية ونساء أهل البيت                                | 715     | من الفضائل الزينبية                                               |
| 701    | والله إنها لصادقة                                   | 110     | القرآن وزينب وعائشة وحفصة                                         |
| 701    | إنما هي صفية                                        | 717     | الخاشعة المتضرعة                                                  |
| 707    | معْرِفَتُهَا قَدْرَ الله عَزُّ وَجَلَّ              | 414     | ثَنَاءُ أُمَّهَات الْمُؤمنين عَلَيْهَا                            |
| 707    | حلْمُهَا وَكَرَمُهَا وَصدقَتُهَا                    | 771     | زَيْنَبُ في ظُلال الخلافة الراشدة                                 |
| 405    | عَلَمُها وحفظُها للحديث النَّبويَ                   | 777     | روَايتُهَا لَأَحَاديْتُ الْمُصنَطَفي                              |
| 700    | مَعَ خَالدات النّساء                                | 3 7 7   | وَفَاتُهَا وَوَصِيَّتُهَا                                         |
|        | أُم المؤمنين                                        |         | أم المؤمنين                                                       |
|        | رملة بنت أبي سفيان                                  |         | جويرية بنت الحارث                                                 |
| 707    | (أم حبيبة)                                          | 777     | رضى الله عنها                                                     |

| لصفحة | الموضـــوع ا                         | الصفحة  | الموضـــوع                                 |
|-------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|       | أم المؤمنين                          | 707     | بَاحْثُون عَنِ الحَقِيقَةِ                 |
|       | ميمونة بنت الحارث                    | 709     | رَمْلَةُ والِيْمَانَ مُبَكِّرٌ ۚ           |
| ۲۸.   | رضى الله عنها                        | ۲7.     | هجرة وصبر جميل                             |
| ۲۸.   | المَرْ أَةُ المَيمُونَةُ             | 177     | عندما تتحقق الأحلام                        |
| 441   | ومن أحفادها                          | 777     | يًا أُمَّ الْمُؤمِنِين                     |
| 717   | هَمْسُ القُلُوبِ                     | 977     | خطبة الزواح والمهر النفيس                  |
| 717   | مَيْمُونَة فِي الْقُرْآنِ الكَرِيْمِ | 777     | «وَعَلَيْهَا السُّلاَم»:                   |
| 414   | ميمونة وزواج ميمون                   | 777     | أمُّ حَبِيبَة في أفياء البَيْتِ الطَّاهِرِ |
| 7.4.7 | مَيْمُونَةُ وابنُ أَخْتِهَا          | **      | إِخْلاَصُ أَمّ حَبيبَةً وَوَفَاؤُهَا       |
| 444   | مَيْمُونَة وشَهَادَةُ مَيْمُونَة     | 272     | نزول القرآن بها وبشارة نبوية               |
| 444   | مِنْ حَافِظَاتِ الحَدِيثِ وراوياتهِ  | 440     | أُمُّ حَبِيْبَة وَذِكْرَياتُ الحَبَشَةِ    |
| 9 1 7 | الْأَيَّامُ الْأَخِيرَةُ             | 440     | روايتُها وَحِفْظُهَا                       |
| 794   | فهرس الموضوعات                       | * * * * | وَدَاعًا أَمُنَا الحَبيبَة أَم حَبيبَة     |

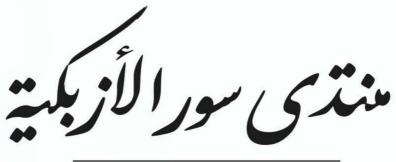

WWW.BOOKS4ALL.NET